

## شرح رسالة لطيفة

للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله



شرح

د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري

اعتىنىبه

فهد بن سعيد الجهضمي عبدالناصر بن عبدالقادر البشبيشي





رَفَعُ معبر (الرَّحِيْ (النِّخَرِّي رُسِكْنَهُ (النِّمْ) (الِمْرَةُ وكريت www.moswarat.com

شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه



#### داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٣٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

الشثري، سعد ناصر عبدالعزيز

شرح رسالة لطيفة عُ أصول الفقه./سعد ناصر عبدالعزيز الشثري الرياض، ١٤٣٣هـ.

۲۰۰ صفحة؛ ۲×۲۰سم

ردمک: ۲۵-۱۲۲-۸۱۲۴ ۹۷۸

أ- العنوان

1277/ 9790

١ – أصول الفقه

ديوي ۲۵۱

رقم الإيداع: ٩٦٩٥ /١٤٣٣

ردمک: ۲۰۳-۸۱۲۲ ۱۵۳۴ مردمک



الطبعة الأولى

ع ع ا ع ا ع ا ع ا م ع م ا

#### داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية ص. ب ٢٧٢٦١ الرياض ١١٤١٧

هاتف: ٤٤٥٣٢٠٦ - ٤٩٦٨٩٩٤ فاكس: ٣٠٣٥٧٦

E-mail: eshbelia@hotmail.com





# شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه

للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رَحَمُاللَّهُ السَّهُ

شرج د. سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري

(عننک به عبدالناصربن عبدالقادرالبشبیشي

فهد بن سعيد الجهضمي





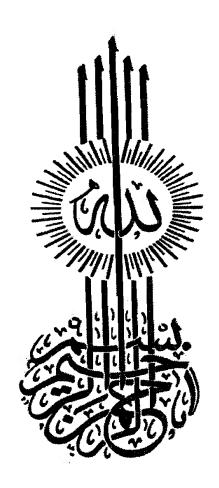



#### بين يدي الشرح

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ - وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ آل عمران: ١٠٠٢.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَيْسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ النساء: ١١.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا كُمْ ذُنُوبَكُمْ أُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ الأحزاب: ٧١.٧٠.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل

شرح بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار<sup>(۱)</sup>.

ثم إن علم أصول الفقه علم جليل القدر، غزير الفائدة، به يتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية على أسس علمية سليمة، وقواعد صحيحة، لا يستغني عنه المحدث، ولا الفسر، ولا الفقيه، بل ولا تتم آلة الطالب إلا بهذا العلم؛ فهذا العلم - بعد عون الله تعالى - هو المعين على فهم نصوص الشرع، واستنباط أحكامه منها.

ولهذا نجد أن علماء الأصول- رحمهم الله تعالى- قد بذلوا جهدهم، واستفرغوا طاقتهم، وأنفقوا أوقاتهم في تأصيل مسائل هذا العلم، حتى صار علمًا مستقلاً.

وقد تنوعت مؤلفات علم أصول الفقه ما بين مختصر ومطول بما يناسب أطياف طلاب العلم، شأنها في ذلك شأن

<sup>(</sup>١) هذه خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها النبي ﷺ خطبه ومواعظه، راجع رسالة: (خطبة الحاجة) للشيخ الألباني رحمه الله، فقد خرج طرقها وعلق عليها.

كافة العلوم، فوضعت مؤلفات للمبتدئين، وأخرى للمتوسطين وثالثة للمتقدمين، ومن المؤلفات التي تناسب المبتدئين: "رسالة في أصول الفقه" للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد قام شيخنا الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله بشرحها في دورة علمية بدولة الكويت، وقام أخي فهد بن سعيد الجهضمي بتفريغها، وقمت بتخريجها وربط المتن بالشرح وتنسيقها وإعدادها للطباعة، راجياً الله تعالى أن ينفع بها مكتوبة ومقرؤة.

والله العظيم أسأل أن ينفعني وشيخنا بهذا العمل وكل من قرأه وساهم في إخراجه ونشره، وأن يرزقنا جميعاً بره وثوابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

كتبه

عبد الناصر بن عبد القادر البشبيشي

رَفْعُ معبر (ارَّعِی) (الْبَخِتَّ يُ (اُسِکَتِر) (الِنِّر) (الِنِووکِ www.moswarat.com



#### شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه

#### مقدمة الشرح

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه، نشكره جل وعلا أن جعلنا من أهل هذا الدين القويم، ومن أتباع النبي الكريم ﷺ نعمه علينا تترا، وآلائه لا تعد ولا تحصى.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينجو عبدٌ إلا بإقراره بهذه الشهادة.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فإن الله جل وعلا قد تفضل علينا ببعثة محمد وَ عَلَيْهُ، وبإنزال القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي يحتاج إلى تدبر لآياته، وتفهم لمعانيه، وهذا التدبر والتفهم لمعانيه ليس من الأمور الاعتباطية، بل له قواعد، فالله تعالى يقول: ﴿ كِتَنَبُ أُنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَرُوا ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ الص ١٢٩، ويقول جل وعلى الله عَلَى قَلُوبٍ ويقسول جل وعلى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَ

أَقْفَالُهَا ﴾ امحمد: ١٢٤، ويقول جل وعلا: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَنفًا كَثِيرًا ﴾ النساء: ١٨٦.

وتدبر القرآن له قواعد، ومن أراد فهم القرآن من غير هذه القواعد، فإنه سينزل كلام الله على غير مراد الله، ومن هنا فإن فهم الكتاب والسنة ينطلق من معرفة هذه القواعد التي اعتنى العلماء بها وجمعوها، وأول من جمعها الإمام الشافعي في كتابه "الرسالة"؛ ولذلك فإن علم الأصول علم سنى سلفى ابتدأ التأليف فيه إمام من أئمة السنة، وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا العلم قد تتابع العلماء على التأليف فيه، وكتبوا فيه الكتابات الكثيرة ما بين مطول ومختصر، وما بين ذاكر للأقوال والآراء حريصِ على تطبيق هذه القواعد على أدلتها، وعلى جعل هذه القواعد مطبقة على فروعها، ومن هنا فلا يصح قول من يقول بنسبة هذا العلم إلى بعض أهل البدع، فهذا كلام باطل؛ فإن أول من ألف فيه هو الإمام الشافعي، إمام من أئمة السنة، وقد تتابع العلماء على التأليف فيه، ووجود بعض المؤلفات التي كتبها بعض أهل البدع في هذا العلم **♦** 

لا يعني أنه ليس من العلوم السنية السلفية، كما أن تفسير القرآن كتب فيه بعض المبتدعة، وشروح الأحاديث كتب فيها بعض المبتدعة، ولا يعني هذا أن تلك العلوم تنسب إلى هؤلاء المتدعة.

وقد يستصعب بعض الناس عدداً من الجمل والعبارات المتي توجد في هذا العلم، وذلك لأنه لم يتعود على المصطلحات المستخدمة في هذا العلم، لأن علم الأصول مبني على معان ومصطلحات، فمن أراد فهم هذا العلم فلا بد أن يعرف معانى هذه المصطلحات.

#### المراد بعلم أصول الفقه:

المراد بعلم أصول الفقه: القواعد التي تستنبط بها الأحكام من الأدلة مباشرة، وهو يعنى بدراسة الأدلة الشرعية.

#### أقسام علم الأصول:

#### يتكون علم الأصول من أربعة أقسام:

القسم الأول: التصور الإجمالي للأحكام الشرعية، مثال ذلك: نجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون: هذا واجب،



ما معنی واجب؟ وهذا مندوب، ما معنی مندوب؟ وهذا صحیح، ما معنی صحیح؟ وهذا مجزئ، ما معنی مجزئ؟ وهذا أداء، وهذا قضاء، وهذا شرط، وهذا مانع ... إلخ.

فلا بدمن وجود تصور صحيح لتلك المصطلحات الأصولية.

القسم الشاني: ما يتعلق بالأدلة، ما الذي يصح الاستدلال به؟ وما الذي لا يصح الاستدلال به؟ فمثلاً الكتاب والسنة أدلة صحيحة؛ لكن في تفاصيلها قد يقع بعض النزاع مثل: الاستدلال بالقراءة الشاذة، ومثل الاستدلال بأخبار الآحاد في مخالفة القياس، أو في الحدود، أو في الكفارات ونحو ذلك.

وأيضاً: هل الإجماع دليل صحيح؟ وهل القياس يستدل به؟ وهل قول الصحابي حجة شرعية؟ وهل سد الذرائع كذلك؟ وما المراد بهذه الأدلة؟ وما موطن الاحتجاج منها؟ وما الذي لا يحتج به منها؟

كذلك نجد أن الناس قد يستدلون بأشياء لابد من النظر

فيها هل هي أدلة؟ فبعضهم إذا تكلم استدل بأقوال بعض التابعين، وبعضهم إذا تكلم استدل بالمنامات والرؤى، وبعضم إذا استدل استدل بحصول بعض المقاصد الشرعية لعمل من الأعمال، وبعضهم يستدل بتقليد الآباء والأجداد، واستدل بالعرف، ونحو ذلك، فهل يصح الاستدلال بذلك؟

القسم الثالث: قواعد فهم الكتاب والسنة، متى يكون اللفظ خبراً؟ ومتى يكون إنشاءً؟ ومتى يكون أمراً؟ ومتى يكون نهياً؟ وإذا كان أمراً هل يفيد الوجوب؟ وهل يستفاد منه الفورية؟ وهل هو دال على التكرار؟ وهل يستفاد منه إجزاء أداء الفعل المأمور به؟ وهل يترتب عليه الأجر والثواب؟ وهكذا في بقية أنواع الكلام مثل النهي، والعموم، والخصوص، والإطلاق، والتقييد.

وكذلك فيما يتعلق بمفاهيم الألفاظ ودلالاتها الخفية، ما الذي يستدل به منها؟ وما الذي يكون طريقاً صحيحاً للفهم؟ وما دلالة الإشارة؟، وما دلالة التنبيه؟، وهل يحتج بالمفاهيم بأنواعها؟!

القسم الرابع: ما يتعلق بحال المستفيد منه، من هو الذي يأخذ الأحكام من الأدلة؟ ومن هو الذي يقلد ويرجع إلى العلماء؟ ومتى يحق للإنسان أن يفتي؟ ومن الذي يجوز العمل بفتواه؟

فهذه هي مكونات هذا العلم.

#### فوائد علم الأصول:

علم الأصول يستفاد منه فوائد كثيرة منها:

أولاً: إرضاء رب العزة والجلال، فإنه علم شرعي يتقرب به إلى الله، وينال به الأجر والثواب، ويكون سبباً من أسباب رفعة درجة العبد في آخرته، في جنة الخلد وفي دنياه.

ثانياً: أن هذا العلم يفهم به الكتاب والسنة، ويعرف به مراد الله، ويعرف بواسطته مراد رسوله ﷺ، ومن هنا لا يصح أن نحمّل الكتاب والسنة من المعاني ما لا يدلان عليها.

ثالثاً: أن هذا العلم طريق إلى الوصول إلى رتبة الاجتهاد التي يستطيع الإنسان بها معرفة أحكام أفعال الآخرين، ومن ثم يتمكن من تحصيل درجة الفتوى.

رابعاً: القدرة على معرفة أحكام النوازل الجديدة، فإنه يحدث في حياة الناس نوازل كثيرة متتابعة، هذه النوازل إذا أردنا أن نعرف حكم الله فيها، فلابد أن نعرف القواعد الأصولية ونطبقها على الأدلة الشرعية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٧٥) ومسلم (٥٧) من حديث أبي هريرة عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٢٧) ومسلم (٩٤) من حديث أبي ذر عله.



النصوص فقد يقع في أنواع من الضلال ومن البدع.

سادساً: القدرة على فهم كلام الناس، ومعرفة المعاني التي يدل عليها كلام الآخرين، فإن هذا العلم يمكن الإنسان من فهم الوصايا وصكوك الأوقاف ونحوها.

سابعاً: قدرة الإنسان على إيصال ما في نفسه من المعاني، والقدرة على الدعوة إلى الله، وجدال الخلق، ومناقشة الناس فيما يعرض لهم.

وأما عن تاريخ هذا العلم: فإنه كان موجوداً في عهد النبوة، بل بعضه قد أُخذ من طريقة العرب في كلامها، فأصل هذا العلم موجود في عهد النبوة، والصحابة في كانوا يعرفونه؛ ولكن لما دخلت العجمة على الناس، وأصبح بعض الناس لا يعرف لغة العرب التي يفهم بها الكتاب والسنة احتاجوا إلى تقييد هذه القواعد، ومن هنا طلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي من الإمام الشافعي أن يكتب رسالة في فهم النصوص، فألف الإمام الشافعي كتابه: (الرسالة)، ثم لما انتقل الإمام الشافعي من العراق إلى مصر نقح هذه الرسالة وأعاد ترتيبها، الشافعي من العراق إلى مصر نقح هذه الرسالة وأعاد ترتيبها،



ثم اعتنى علماء الإسلام بالتأليف في هذا العلم، فقد شرحت الرسالة من قبل طوائف من أهل العلم، وكتب في هذا العلم عدد من الأئمة الكبار، ومن أمثلة الأئمة الذين ألفوا في هذا العلم من علماء أهل السنة والجماعة الإمام السمعاني في كتابه قواطع الأدلة، والإمام أبو إسحاق الشيرازي في عدد من مؤلفاته وكتبه كاللمع والتبصرة، وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً مؤلفات في هذا الباب، وألف ابن القيم كتابه إعلام الموقعين، وكل هؤلاء من أئمة السلف الذين ألفوا في هذا العلم، وقد قيل بأن المؤلفين في هذا العلم على طريقتين:

الطريقة الأولى: طريقة الحنفية الذين حرصوا على أخذ القواعد الأصولية من الفروع الواردة عن أئمتهم.

الطريقة الثانية: طريقة الجمهور، بأن يقعدوا القواعد، ثم بعد ذلك ينظرون في الفروع المترتبة عليها.

والفرق بين هاتين المدرستين في الاصطلاحات، فإن لكل منهما طريقة في الاصطلاحات.

مثال ذلك: الواجب ينقسم إلى واجب موسع، يسع



فعل الواجب وزيادة، وواجب مضيق لا يسع إلا فعل الواجب فقط هذا تقسيم الجمهور، وعند الحنفية اختلف الاصطلاح عندهم فإنهم يقولون: ينقسم الواجب إلى ظرف ومعيار.

مثال آخر في نوع دلالة اللفظ: الجمهور يقولون: اللفظ في دلالته على المعنى على ثلاثة أنواع:

نص: وهو الدال على معناه قطعاً.

وظاهر: وهو الدال على معنيين، وهو في أحدهما أرجح.

ومجمل: وهو الذي لم يُعرف المراد به.

بينما الحنفية يقسمون الألفاظ إلى واضح الدلالة، وخفى الدلالة.

وواضح الدلالة يقسمونه إلى أربعة أقسام: ظاهر، ونص، ومفسر، ومحكم.

وخفي الدلالة يقسمونه إلى أربعة أقسام أيضاً: خفي، ومشكل، ومجمل، ومتشابه.

إذن الاختلاف بين المدرستين في الاصطلاحات، وقد

اعتنى طائفة من المتأخرين بمحاولة الجمع بين المدرستين بالتعريف بمصطلحات كل من الفريقين، وجعلها بجوار بعضهما.

#### مما يستمد علم الأصول؟

هذا العلم علم الأصول يؤخذ من شيئين:

الأول: لغة العرب، فإن القرآن نزل بلغة العرب كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَّةَ نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢].

الثاني: النصوص الشرعية.

مثال ذلك: قاعدة: "الأمر للوجوب" أخذناها من شئين:

الأول: لغة العرب، فإن العرب إذا وجهت الأمر أرادت به الوجوب، ولذلك يقول قائلهم: أمرتك أمراً جازماً فعصيتني.

الثاني: من النصوص الشرعية ـ الكتاب والسنة ـ فإن الله تعالى يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ

يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ النور: ١٦٣ فدل هذا على أن الأمر يفيد الوجوب، وإلا لما توعد تاركه بهذه العقوبات، وفي السنة يقول النبي ﷺ: «وَإِذَا أَمَر ثُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ "(')، وقال: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَر ثُهُمُ وقال: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَر ثُهُمُ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلاَقٍ "('). فدل هذا على أن الأمر للوجوب، لأن السواك مندوب إليه، ومع ذلك لم يأمر به.

#### حكم تعلم علم الأصول:

تعلم علم الوصول من الواجبات، لأن الشارع قد أمر به أمراً جازماً، لكن الناس فيه على نوعين:

النوع الأول: من تأهل للفتيا، وتصدر الناس في تعريفهم بأحكام الله عز وجل، فهذا يكون تعلم علم الوصول في حقه من فروض الأعيان لو تركه لأثم.

النوع الثاني: من لم يتأهل لفتيا من أفراد الناس،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٧٢٨٨) ومسلم(١٣٣٧) من حديث أبي هريرة عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(٨٧٧) ومسلم (٢٥٢) من حديث أبي هريرة ١٥٥٠

فيكون تعلم علم الأصول من فروض الكفايات في حقه.

والفرق بين فرض الكفاية، وفرض العين، إن شاء الله نتباحثه فيما يأتي:

#### قواعد تعلم علم الأصول والاستفادة منه:

هذا العلم من العلوم الشرعية ؛ ولذلك عندنا عدد من الأمور والقواعد لابد أن نقدمها بين يدي تعلمنا لهذا العلم :

القاعدة الأولى: أن نخلص لله في تعلمه، فلا نريد به رياءً ولا سمعه، ولا نريد به شيئاً من الدنيا، ولا نريد أن يشار لنا بالبنان، أو أن يكون لنا منزلة في قلوب الناس، وإنما نريد بتعلمنا إرضاء رب العزة والجلال، ورفع درجاتنا في الآخرة.

القاعدة الثانية: أن نأخذ قواعده من الكتاب والسنة، ومن لغة العرب.

القاعدة الثالثة: أن نحرص على المعلم الناصح الفاهم، فإن علوم السريعة لا ينزال الناس يتناقلونها، وإذا اقتصر الإنسان في تعلمه على مراجعة الكتب، أو سماع الأشرطة، فإنه قد ينزل كلام الآخرين في غير محاله، ويفهمه على غير

المراد به ، فيقع في ضلال كبير؛ ولهذا يقال:

من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه.

فالمُعَلِّمُ يفرق لك بين المصطلحات، لأن اللفظة الواحدة قد تستعمل بمعان متعددة بحسب الأبواب التي ترد فيها، والمعلم الناصح الفاهم، يفرق لك بين الخطأ والصواب، والحق والضلال، والمعلم الناصح يزيل الشبه، والإشكالات التي قد يلقيها الشيطان في ذهنك، فإن الشيطان يلقي شبها في قلوب الناس، فمتى رجع الناس إلى علماء الشريعة لإزالة هذه الشبه زالت بإذن الله، ومتى اعتد كل إنسان برأيه، فإنه سيظن أن هذه الشبه من العلم ومن التحقيق، ولا يكون الأمر كذلك.

القاعدة الرابعة: تطبيق قواعد هذا العلم على النصوص الشرعية، فإننا نقرأ القرآن والسنة، ونستمع إليهما، فإذا حاولنا تطبيق هذا العلم على النصوص بقي هذا العلم في أذهاننا واستفدنا منه، وانظر مثلاً إلى سورة الفاتحة إذا طبقت عليها القواعد الأصولية فهمتها، وعرفت كثيراً من المعاني التي الشتملت عليها هذه السورة تقرأ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ﴾

الفاقة: ١٦، الحمد: مبتدأ معرف بأل، والمبتدأ المعرف بأل ينحصر في الخبر، ومن هنا يكون المراد بالآية أن الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص خاص بالله. وقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ الفاتحة: ١٥ هذا أسلوب آخر من أساليب الحصر، كأنه قال: لا أعبد أحداً سوى الله، وهكذا في بقية آيات هذه السورة، وكم من ضلال وقع في الناس، وخطأ في الاجتهاد نتج من عدم مراعاة القواعد الأصولية في استنباط الأحكام، وفي فهم النصوص.

القاعدة الخامسة: أخذ مؤلف من المؤلفات المتقدمة والتدرج فيها، فإن التدرج في تعلم هذا العلم يفيد الإنسان كثيراً، وقد ألفت كتب متعددة في هذا العلم، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا "رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة "يعتبر بمثابة اللبنة الأولى في تعلم هذا العلم، ثم بعد هذا الكتاب "الورقات" لأبي المعالي الجويني، ثم بعده "قواعد الأصول ومعاقد الفصول" للصفي الحنبلي، ثم بعده "مختصر الروضة" للطوفي، ثم بعده "المختصر لابن اللحام"، ومن فضل الله عز

وجل علينا أن هيأ لنا شروحاً لهذه الكتب، وأصبحت من الشروح المطبوعة المتداولة، وقد نفع الله جل وعلا بها، ثم بعد ذلك يصل الإنسان إلى مرحلة التحقيق في هذه القواعد، يعرف الحق من الخطأ فيها، ومما ألف للوصول إلى هذه الرتبة كتاب: "روضة الناظر" لابن قدامة، و"قواطع الأدلة" للسمعاني.

والشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى ممن نفع الله جل وعلا بمؤلفاته وبطلابه، ومن مؤلفاته: "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" في تفسير القرآن، ومنها: "القواعد الحسان في تفسير القرآن" يذكر قواعد يستفيد منها الإنسان في فهم الكتاب والسنة، ومن مؤلفاته: "منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين" وكتاب مختصر في علم الفقه، وقد يسر الله جل وعلا شرح هذه المؤلفات.

تـوفي الـشيخ رحمـه الله عـام ١٣٧٦هـ، ومـن أشـهر تلاميذه: الشيخ ابن عثيمين، والشيخ البسام.





## شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه

#### مقدمة المؤلف:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى،

\* قوله: بسم الله الرحمن الرحيم: أي استعين وأتعلم ببسم الله، وابتدأ المؤلف هذه الرسالة بالبسملة، وبحمد الله تعالى اقتداءً بالكتاب العظيم كما في أوائل سورة الفاتحة.

\* قوله: الحمد لله: المراد بـ (الحمد): الثناء على الله عز وجل، ووصفه سبحانه بصفات الكمال الذي لا يعتريه نقص فيها، والمراد بـ (الحمد) هنا الحمد الكامل، فلا يحمد حمداً كاملاً لا نقص فيه إلا رب العزة والجلال.

 وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكوَّن موجود، .....

اسْمًا مِائَةً إلا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ»(١).

\* قوله: والصفات الكاملة العليا: يعني أننا نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات كما ورد ذلك في النصوص الشرعية التي وصفت رب العزة والجلال، من غير تحريف ولا تكييف، ولا تمثيل ولا تعطيل.

\* قوله: وعلى أحكامه القدرية العامة: يعني نحمد الله حل وعلا أيضاً على أحكامه القدرية ، فإنه سبحانه هو المتصرف في الكون يغني من يشاء ويفقر من يشاء ، ويرفع من يشاء ، ويعز من يشاء ، ويختبر العباد بأنواع البلايا والمصائب ، ويتصرف في هذا الكون بشمسه وقمره ، وكواكبه ، وسماواته ، وأرضه ، وهكذا يتصرف في الكائنات الجية من إنسها وجنها ، وبهيمة الأنعام ، وحيوانات البر والبحر ، فإذن نحمد الله على أسمائه وصفاته ، ونحمد الله ثانياً على قدره ، وما يتصرف به في الكون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٢٧٣٦) ومسلم(٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.



وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين، والعقاب للمجرمين.

#### \* قوله: وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع:

وكذلك نحمد الله جل وعلا على شرعه ودينه، حيث أنزل الكتاب تبياناً للناس، وجعل هذه الشريعة شاملة، فما من شيء إلا وفي شرع الله حكم له، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يَبْيَنَا لِكُلِّ مَنَىءٍ الله حكم له، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يَبْيَنَا لِكُلِّ مَنَىءٍ ﴾ النحل: ١٨٩.

\* قوله: وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين: يعني نشكر الله ونحمده على ثوابه للمحسنين، وعقابه للمجرمين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ \* وَإِنَّ اللهُ عَزَ وجل لعباده اللهُ عَزَ وجل لعباده المؤمنين النصر والتأييد، وليس معنى النصر الغلبة، وإنما بقاء المؤمنين النصر والتأييد، وليس معنى النصر الغلبة، وإنما بقاء المؤمن، واستمراره على عقيدته، فإن هذا انتصار؛ لأن الأعداء أرادوا لنا أن نضل السبيل، فإذا فسد مرادهم ولم يتحقق

مقصودهم، فإننا نكون بذلك قد انتصرنا عليهم، ولذلك نجد بعض الأنبياء لم يؤمن معه إلا الواحد أو الاثنان ومع ذلك فقد انتصر على قومه، ببقائه على دينه.

\* قوله: لا شريك له في الأسماء والصفات: فإنه لا يوجد تماثل بينه وبين أحد، ولا يشاركه أحد في صفاته، فصفات الله جل وعلا يستقل بها وحده.



\* قوله: والعبادة والأحكام: يعني أن العبادة حق خالص له، وهكذا تشريع الأحكام هو لله وحده، ولا حق لأحد في أن يشرع شيئاً من الأحكام قال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلّا لِللّهِ الأنعام: ١٥٥ وقال تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ مَا أَحَدًا ﴾ للكهف: ٢٦].

\* قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: يعني نقر لنبينا محمد عَلَيْهُ بالرسالة، والعبودية لله، ويتضمن هذا أن نطيعه في أوامره، وأن نصدقه في أخباره، وأن لا نعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عَلَيْهُ.

\* قوله: الذي بين الحِكَم: أي المعاني التي من أجلها
 وضع التشريع.

\* قوله: والأحكام: أي أحكام الشرع والدين.

ووضَّح الحلال والحرام، وأصَّل الأصول وفصلها، حتى استتم هذا الدين واستقام، اللهم صلَّ وسلم على محمد، ..

**\* قوله: ووضح الحلال والحرام:** أي بين الحلال والحرام.

\* قوله: وأصل الأصول وفصلها، حتى استتم هذا الدين واستقام: يعني ذكر لنا أصول الشريعة التي يُرجع في فهم أدلتها إليها، وبذلك يكون الدين قد استتم واستقام، ولا نحتاج معه إلى شيء آخر، قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ يَهِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ۗ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَىمَ دِينًا ﴾ المائدة: ١٣.

\* قوله: اللهم صلّ وسلم على محمد: ختم مقدمته بالصلاة على النبي عَلَيْهُ، والمراد بها الثناء على النبي عَلَيْهُ، والمراد بها الثناء على النبي عَلَيْهُ من الأعمال الفاضلة، وقد أمر الله تعالى بها، في قوله: ﴿إِنَّ ٱللهَ وَمَلَتِهِكَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِي مَتَالَيُهُا لَيْدِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ الأحزاب: ١٥٦.



#### وعلى آله وأصحابه ...

وقد بين النبي ﷺ أجر تلك الصلاة بقوله: «فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيٌّ صَلَّى عَلَيٌّ صَلَّى عَلَيٌّ صَلَّى عَلَيْ صَلَّى عَلَيْ صَلَّى عَلَيْ صَلَّى عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»(١).

\* قوله: وعلى آله: يعني ونصلي كذلك على آل النبي على الله النبي (٢).

\* قوله: وأصحابه: المراد بالصحابة من رأى النبي عَلَيْكُ

(١) أخرجه مسلم (٣٨٤) من حديث عبد الله بن عمرو رها.

(٢) اخْتُلِفَ فِي آل النَّبِي عَلَيْكَةٍ على أَرْبَعَه أَقْوَال:

القول الأول: هم اللذين حرمت عَلَيْهِم الصَّدَقَة، وَهَذَا القَوْل هُوَ مَنْصُوص الشَّافِعِي وَأَحمد والأكثرين وَهُوَ اخْتِيَار جُمْهُور أَصْحَاب أَخْمد وَالشَّافِعِي.

الْقَوْل الثَّانِي: هم ذُريَّته وأزواجه خَاصَّة، حَكَاهُ ابْن عبد الْبرفِي التَّمْهيد.

الْقَوْل الثَّالِث: هم أَتْبَاعه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، حَكَاهُ ابْن عبد الْبر عَن بعض أهل الْعلم.

الْقُول الرَّايع: هم الأتقياء من أمته، حَكَاهُ القَاضِي حُسَيْن والراغب وَجَمَاعَة.



#### أما بعد:

### فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، .....

مؤمنا به، ومات على ذلك.

قوله: وأتباعه: وهم الذين ساروا على طريقته.

\* قوله: وخصوصاً العلماء الأعلام: خص العلماء الأعلام: خص العلماء الأنهم الذين عرَّفوا الناس بأحكام الله، وهَدى الله بهم العباد إلى العمل بهذه الشريعة.

وقد وردت النصوص بفضل اتّباع النبي عَلَيْ واتّباع النبي عَلَيْ واتّباع السمحابة، قال تعالى: ﴿وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَاللَّنَامُ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴿ وَاللَّنَامُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ وَالنوبة:١٠٠١ فأثنى على متبعى السلف.

\* قوله: فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه: بين المؤلف طريقته في هذه الرسالة، فهي رسالة لطيفة، وأرد بذلك أنها خفيفة ليست بطويلة.

سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل مُعَاني.

نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنــه جــواد

كريم.

\* قوله: سهلة الألفاظ: يعنى أنها مفهومة الألفاظ.

\* قوله: تعين الإنسان على تعلم الأحكام: يعني تمكنه من فهم النصوص.

ثم دعا الله عز وجل أن ينفع بها جامعها وقارئها.



## شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه 💻

### فصل: تعريف أصول الفقه: أصول الفقه:

\* قوله: أصول الفقه: نريد أن نعرف هذا العلم:

"أصول الفقه"، والأصل يراد به في اللغة: الأساس، ويطلق في اصطلاح أهل العلم على معان منها: الأدلة، يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها، وتطلق كلمة الأصل على القواعد، والمراد بها هنا جميع المعنيين السابقين.

وأما كلمة الفقه: فالمراد بها: "معرفة أحكام الدين، وكأنه قال: قواعد الأحكام السرعية، أو أدلة الأحكام الشرعية، فإن كلمة الفقه لا يصح أن نقصرها في لسان الشرع على الأحكام العملية، وقول النبي على الأحكام العملية، وقول النبي على الأحكام العملية، يشمل علم العقيدة ويشمل أيضاً علم الفروع، ويشمل تفسير القرآن، ويشمل حديث النبي على الفروع، ويشمل تفسير القرآن، ويشمل حديث النبي على وشرحه كل هذا مما يدخل في الفقه في الدين، ومنه قول الله عز

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١) ومسلم (١٠٣٧) من حديث معاوية ١٠٣٥)



## هي العلم بأدلة الفقه الكلية، .....

وجل: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِ مِّنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِينِ النوبة: ١٢٢٦، والمراد به أن يعرفوا أحكام المعتقد، وأن يعرفوا الأحكام العملية.

فأصول الفقه يراد به الأدلة الإجمالية التي تعرف بها أحكام الشريعة.

\* قوله: هي: يعنى أصول الفقه.

\* قوله: الكلية: الأدلة على نوعين:

\* قوله: العلم بأدلة الفقه: المراد بالدليل ما يوصل إلى المطلوب ويرشد إليه، ويشمل الكتاب والسنة والإجماع.

النوع الأول: أدلة كلية، مثل الكتاب، هذا دليل كلي، والسنة أيضاً دليل كلي، ومثله أيضاً قواعد الفهم مثل: الأمر للوجوب، هذا يشمل جميع الأوامر.

# وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يُستدلُّ بها على هذه المسائل.

والأدلة الجزئية، مثال ذلك: الصلاة واجبة، نحتاج في تقرير هذا الحكم إلى شيئين: دليل تفصيلي، ودليل كلي إجمالي، فأما الدليل التفصيلي فهو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ البقرة: ١٤٣.

وأما المدليل الإجمالي، فأن تقول: (أقيموا): فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، تنتج نتيجة وهي: الصلاة واجبة.

#### \* قوله: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم

عليها...: يعني أن الفقه على نوعين: مسائل، ودلائل، فالأدلة يقال لها: فقه، وذلك أن الفقه مرة يطلق على المسألة مثل: وجوب الصلاة، ومرة يطلق على القدرة على استخراج الأحكام من الأدلة، ولذلك يقال: فلان عنده فقه، أي عنده ملكة يتمكن بها من استنباط واستخراج الأحكام من الكتاب والسنة، ويطلق لفظ الفقه ويراد به المسائل الجزئية المستنبطة، والأحكام المستنبطة، والأحكام المستنبطة من الأدلة، وسيأتي معنا المراد بالأحكام،



فالفقه: هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان:

كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه.

وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، وإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية.

وهي الأحكام التكليفية: (الواجب، والمندوب، والمكروه، والحرام، والمباح)، خمسة أحكام، وهناك نوع آخر يقال له: "الأحكام الوضعية" وتشمل كون الشيء شرطاً، وكونه مانعاً، وكونه علة وسبباً، وكون الفعل صحيحاً أو فاسداً باطلاً، وسيأتي الكلام فيها بإذن الله عز وجل.

ومن هنا لا يصح لنا أن نقرر حكماً فقهياً إلا بناء على



هذين الأمرين:

الأمر الأول: الدليل التفصيلي.

والأمر الثاني: الدليل الكلي الإجمالي، والقاعدة التي يفهم بها الدليل، فمن جاءنا بحكم بدون أن يستند إلى هذين الأمرين، فإنه لا يلتفت إلى كلامه، مثال ذلك: من قال لكم: يجب عليكم أن تلبسوا على رؤوسكم لباساً.

نقول له: نحتاج إلى شيئين:

الأول: إلى دليل تفصيلي.

الثاني: إلى قاعدة نفهم بها هذا الدليل التفصيلي، ونستنج منها الوجوب؛ لكننا لا نجد الدليل التفصيلي الدال على هذا الحكم، وحينئذ لا يصح لنا أن نقرر هذا الحكم.

مثال آخر: لو قال لك قائل: يجب عليك أن تجلس في المسجد بعد الفجر حتى طلوع الشمس.

نقول: نحتاج إلى دليلين: دليل تفصيلي، ودليل إجمالي.

مثال ثالث: إذا قال قائل: الذهاب إلى القبور لسؤال الله

وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.

عندها مشروع.

قيل له: نحتاج إلى دليل، ولا يصح لك أن تثبت هذا الحكم إلا بدليل.

وهذا من مميزات أهل السنة والجماعة أنهم لا يقررون حكماً إلا بدليل، كذلك من مميزاتهم أنهم ينظرون إلى جميع الأدلة الواردة في المسألة، ولا يقتصرون على دليل دون دليل.

\* قوله: وبهذا نعرف الضرورة ...: يعني بتقرير ما سبق نعرف أن تعلم علم الأصول ضرورة ؛ لأنها تعيد الناس إلى الكتاب والسنة ، وتنفي البدع والباطل ، وتوجد في الأمة الفقهاء الذين يرشدونها إلى أحكام الله جل وعلا ، وبذلك أيضاً نتمكن من معرفة القول الحق من الأقوال الباطلة ، وبذلك أيضاً نتمكن من الدعوة إلى دين الله حقيقة ، ونعرف أسباب اختلاف أهل العلم المتقدمين ؛ لأن اختلافهم ليس من الأمور الاعتباطية.



#### فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه:

\* قوله: فصل: هذا الفصل عقده المؤلف في القسم الأول من مكونات علم الأصول، وهو التصور الإجمالي للأحكام الشرعية، فإننا نجد في كلام الفقهاء الإشارة إلى هذه الأحكام، ولذلك على الإنسان أن يعرف معانى هذه الأحكام، نجد أن الفقيه يقول: يجب عليك أن تفعل كذا، ويجوز لك أن تفعل كذا، ولا يجب عليك أن تفعل كذا، وقد يقع هناك إشكالات بسبب عدم تمييز معانى هذه الألفاظ، مثال ذلك: عندما يقول الفقيه للعامى: لا يجب عليك أن تفعل كذا. معناه: أنه يجوز لك الفعل، ويجوز لك الترك، وبعض العامة يفهم من هذا اللفظ أنه إذا قيل له: لا يجب عليك أن تفعل كذا، أنه لا يجوز له الإقدام على هذا الفعل.

مثال آخر: نجد أن علماء السشريعة في كلامهم، وفتاويهم يقولون: يحرم على الإنسان أن يفعل كذا، ومرة يقولون: لا يجوز له أن يفعل كذا، فهل معناهما واحد؟ أو لكل واحد منهما معنى مستقل؟



## الأحكامُ التي يدور الفقه عليها خمسةٌ:

١\_الواجب: الذي يثاب فاعله .....

نقول: معناهما واحد، وإن كان كثير من العامة يظن أن بينهما فرقاً، ومن أمثلة ذلك أيضاً: المباح والجائز، قد يظن بعض الناس أن بينهما فرقاً، وليس الأمر كذلك، ولذلك نحتاج إلى معرفة معانى هذه الأحكام.

والأحكام الشرعية هي النتيجة التي نتوصل إليها بالاجتهاد والاستنباط، والأحكام لابد أن تبنى على الأدلة كما تقدم، وكل حكم لم يبن على الدليل فهو باطل يُردُ على صاحبه.

والأحكام على نوعين: أحكام تكليفية: وهي التي فيها طلب، أو فيها إباحة. وتنقسم إلى خمسة أقسام كما ذكر المؤلف.

\* قوله: الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه: يعني أن أول هذه الأقسام هو الواجب، والمراد به ما أمر به الشارع، وطلبه طلباً جازماً، وقد يقال له الفرض، والمكتوب،



والحتم، والواجب، من أمثلة الواجب: الصلوات الخمس ولو قلنا: الصلاة، لكان مثالاً خاطئاً؛ لأن من الصلاة ما هو مندوب، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو حرام كالصلوات المبتدعة. مثال آخر للواجب: صيام شهر رمضان، ولم نقل الصيام، وإنما قلنا: صيام شهر رمضان؛ لأن الصيام منه ما هو واجب، ومنه ما هو مدام.

من خاصية الواجب أن الفاعل له يؤجر ويثاب، لكن لا يثاب إلا بالنية - نية التقرب لله عز وجل بهذا الفعل - فلو صام رمضان يريد الحمية ، ولم يرد التقرب لله ، ولا الحصول على أجر الآخرة ، فإن صيامه لا يتحقق به الأجر والثواب ، وكذلك سداد الدين واجب ؛ لكن لا يؤجر على سداد الدين إلا إذا نوى به التقرب لله عز وجل ، وتعلم العلم واجب ؛ لكن لا يؤجر العبد عليه إلا إذا نوى به التقرب لله عز وجل .

\* قوله: ويعاقب تاركه: أي أن من خاصية الواجب أن



### ٧\_ والحرام: ضده.

تاركه مستحق للعقوبة ، كما قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ مُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أُو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ النور: ١٦٣؛ ولكن قد يعفو الله عز وجل عن تارك الواجب ، وقد يوفق الله عز وجل العبد إلى توبة نصوح ، فلا يعاقب على تركه للواجب ، ولذا يحسن أن نقول: ويستحق تاركه العقوبة.

\* قوله: والحرام: ضده: هذا هو الحكم الثاني، والمراد بالحرام ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً، ومن أمثلته: الزنا، شرب الخمر، شرب المدخان، القطيعة، الكلام في عيوب الآخرين، وقد يسمى: الحرام، والمحظور، وغير الجائز.

ومن خواصه أنه يثاب تاركه إذا نوى بتركه التقرب لله، ومن ويعاقب فاعله، فشارب الدخان معاقب مستحق للعقوبة، ومن ترك الدخان يقصد بذلك التقرب لله، فإنه مثاب مأجور، أما من تركه لغير هذه النية، فإنه لا يؤجر.



#### \* قوله: والمسنون: الذي يشاب فاعله ولا يعاقب

تاركه: هذا هو الحكم الثالث: المسنون، وهو ما طلبه الشارع طلباً غير جازم، ويسمى سنة، ومندوباً، ومستحباً. ومن أمثلته: صلاة الليل، وسنة الضحى، وصيام يومي الاثنين والخميس، وحج التطوع، والصدقة، والكلمة الطيبة، إلى غير ذلك من الأمثلة.

وخاصيته أن فاعله الذي ينوي به التقرب لله يؤجر ويثاب، أما من فعله بغير نية الحصول على الأجر، فإنه لا أجر له ؟ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» (١). وتاركه ليس مستحقاً للعقوبة، ولذلك من ترك صلاة التراويح لا نؤثمه ؛ لأنها مستحبة وليست بواجبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١) ومسلم(١٩٠٧) من حديث عمر الله



#### ٤ ـ والمكروه: ضده.

\* قوله: والمكروه: ضده: الحكم الرابع: المكروه: والمكروه عند الفقهاء يريدون به ما نهى الشارع عنه نهياً غير جازم، وإن كان المكروه في لسان الشرع يراد به الحرام، فإنه في سورة الإسراء لما ذكر الله تعالى المحرمات، قال: ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّعُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوها ﴾ الإسراء: ٢٨١ وفي قراءة: ﴿ سَيِّئَةً عند ربك مكروها ﴾ الإسراء: ٢٨١ وفي قراءة: ﴿ سَيِّئَةً عند ربك مكروها ﴾ الإسراء: ١٨٨ وفي قراءة تقرباً لله يؤجر ويثاب، وأما فاعله فإنه لا يعاقب، مثال ذلك: تقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد، وشرب الماء واقفاً.

<sup>(</sup>١) قَرَأَ ابْن كثيرٍ وَنَافِعٌ وَأَبُو عَمْرو: {سَيِّئَةً} غير مُضَافٍ مؤنثاً، وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَامرٍ وَحَمْزَةُ والكسائى: {سَيِّئَهُ} مُضَافاً مذكراً. انظر: السبعة فى القراءات (ص: ٣٨٠).



## ٥\_والمباح: مستوي الطرفين.

\* قوله: والمباح: مستوي الطرفين: النوع الخامس: المباح، وهو الذي أذن الله جل وعلا في فعله وتركه بدون أن يكون معه ثواب ولا عقاب، ولذلك استوى طرفاه.



### وينقسم الواجب إلى:

## ١ فرض عين، يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة.

\* قوله: وينقسم الواجب إلى: قسمين: القسم الأول:

فرض عين، وهو الذي يطالب به المكلف بعينه، بحيث لا يجوز له أن يتركه اعتماداً على فعل الآخرين له، ومن أمثلته: الصلوات الخمس، ولا يلزم من فرض العين أن يطالب به الجميع، مثال ذلك: المرأة الحائض لا تطالب بالصلوات الخمس حال الحيض، ولا يعني هذا أن الصلوات الخمس ليست بفرض عين، وقد يكون الفعل الواحد فرض عين في مدة، ويكون فرض كفاية في وقت آخر مثال هذا: طلب العلم وتعليم العلم، هذا الأصل أنه من فروض الكفايات، لأن المقصود تحصيل العلم، فإذا لم يكن في البلد شخص متأهل لذلك إلا شخص واحد حينئذ ينتقل الحكم عنده من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين. المحصولة المحلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم وتحصيله من المكلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.

\* قوله: وإلى فرض كفاية: القسم الثاني: فرض كفاية، وهو الذي يطالب به الجميع، ولكنه يسقط الطلب بفعل البعض، ويكون المراد به تحصيل مصلحة، فإذا تحققت المصلحة تحقق مقصود الشارع، مثال ذلك: تغسيل الميت، ليس مراد الشارع أن يفعله الجميع، بل المراد وجود التغسيل، فهنا تغسيل الميت مصلحة مرادة للشارع، ومن ثم كان من فروض الكفايات، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، ومثله صلاة الجنازة هذا فرض كفاية، ومثله دفن الميت.

وهناك بعض المسائل يقع الاختلاف فيها، مثال ذلك: صلاة العيد، للعلماء فيها ثلاثة أقوال:

قول يقول: هي فرض عين ، كما قال الحنفية ، فتجب على كل واحد بعينه.

## وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتاً كثيراً، بحسب حالها ومراتبها وآثارها:

وقول يقول: هي فرض كفاية.

**وقول يقول:** هي من الأمور المستحبة.

وكذلك قد يجب الفعل على بعض الناس دون بعض ويكون على بعضهم فرض كفاية وعلى آخرين فرض عين، ومن الأمثلة: صلاة الجمعة، فهي فرض عين إلا يوم الجمعة إذا كان في يوم العيد، فإنها تكون من فروض الكفايات إلا للإمام الذي يصلي بالناس، وإلا لمن لم يصل صلاة العيد، فإنها تكون في حقهم فروض أعيان؛ ولذلك قد يكون الفعل الواحد فرض عين على إنسان مثل الإمام ومن لم يصل العيد، وفرض كفاية على آخر، وتكون مستحبة لثالث، وتكون مكروهة لرابع، وهو فعل واحد.

\* قوله: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتاً كثيراً،

بحسب حالها: أي أن الواجبات ليست على رتبة واحدة، فبعضها أوجب من بعض. وهكذا المحرمات منها أكبر الكبائر. في كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب.

وما كانت مفسدته خالصةً أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة.

فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات.

والكبائر والصغائر، وكل واحد من هذه الرتب أيضاً فيه رتب متفاوتة بحسب ذات الفعل، وبحسب نتيجته، وبحسب آثاره.

\* قوله: فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به

الشارع: يعني إذا نظر الإنسان في أحكام الشريعة وجد أنها تحقق مصالح الخلق؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَةُ لِلْعَنَمِينَ ﴾ الأنبياء:١٠٧ وقال تعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَعَلَمُ وَالْعَنَمُ وَعَلَمُ وَالْعَنَمُ وَعَلَمُ الله تعالى في وصف الشارع، فَفِعْلُهُ مَفَسدة للعباد؛ ولذا قال الله تعالى في وصف النبي عَلَيْهُ: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ المُنكِ ﴾ الأعراف:١٥٧ المعروف هو ما يعود بالشر



والسوء والفساد على الخلق، ولا يوجد في الدنيا فعل متمحض أن يكون مصلحة خالصة أو يكون مفسدة خالصة، بل كل فعل لابد فيه من جانبين، والشارع اعتبر الجانب الراجح والجهة الغالبة.

يبقى هنا مسألة وهي: أن الفعل قد يختلف حكمه باختلاف ما يحيط به من القرائن، فمرات يكون أحد الأفعال واجباً في حال، ويكون حراماً في حال، مثل الصلاة للمرأة في حال الطهر فرض عين، وفي حال الحيض حرام، تأثم المرأة إن صلت وهي حائض أو نفساء؛ ولذلك لا يصح أن نحكم على التصور الذهني للأفعال، وإنما نحكم على الأفعال الموجودة في الخارج بحسب ما يحيط بها من القرائن، ولابد أن يلاحظ أن الأحكام الشرعية لا تكون إلا على الأفعال.

أما الذوات فإنه لا حكم لها، مثال ذلك: لو سئلنا: ما حكم العمود؟ فإننا نقول: العمود ذات لا يحكم عليه، وإنما الحكم للأفعال، كأن نقول: ما حكم زخرفته؟ ما حكم كسوته؟

وأما المباحات، فإن الشارع أباحها وأذن فيها. وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات.

ما حكم الاستناد إليه؟

وإذا كان الفعل وسيلة لأمر آخر، فإنه يختلف حكمه باعتبار ما هو وسيلة إليه، مثال ذلك: النوم إذا قصدت به أن يكون وسيلة للتقوي على طاعة الله انقلب حكمه من الإباحة إلى الندب، وقد يكون ينتقل إلى الوجوب، والأكل كذلك؛ ولذلك على المسلم أن يستحضر النية في المباحات فينوي أنها وسيلة إلى الطاعات ليؤجر عليها ويثاب، فعندما يأكل ينوي بأكله أن يكون وسيلة للتقوي على طاعة الله، والاستعانة على فعل الواجبات والمندوبات، فيكون مثاباً مأجوراً على كل حبة يأكلها، وإذا نوى التقوي بالنوم على الطاعة فإنه يكون مثاباً مأجوراً على كون مثاباً مأجوراً على نومه.



## فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وبه نعلم أن:

\* قوله: فهذا أصل كبيرأن الوسائل لها أحكام

المقاصد: هذه قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. ونقول: الوسائل على نوعين:

النوع الأول: وسائل لها حكم أصلي في الشريعة، فحينئذ تأخذ حكمها، ولا نحكم عليها بحكم المقصد، مثال ذلك: لو قال قائل: التكسب للمال مباح، والربا وسيلة إلى اكتساب المال، فيكون الربا مباحاً، نقول: هذا لا يصح؛ لأن هذه الوسيلة لها حكم في الشريعة، وبالتالي لا نطبق عليها هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة في الوسائل التي ليس لها حكم في ذاتها.

النوع الثاني: الوسائل التي لم يرد نص بحكمها، فإنه ينقلب حكمها باعتبار ما تؤدي إليه.



#### ١ ـ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

## ٢\_ومالاً يتم المسنون إلا به فهو مسنون.

### \* قوله: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو

واجب: وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به وسيلة تؤدي إلى فعل الواجب، ويشترط فيها أن يكون الوجوب قد تقرر قبل ذلك، مثال هذا: الزكاة واجبة، ولا تتمكن من فعل الزكاة إلا بأن تذهب إلى البنك، وتأخذ المال وترسله إلى الفقير، فتكون هذه الأفعال واجبة ؛ لأنه لا يتم الواجب إلا بها ؛ لكن من كان فقيراً لا نقول له: يجب عليك أن تحصل المال لتملك النصاب، كى تجب عليك الزكاة ؛ لأن الزكاة لم تجب عليه بعد، بخلاف الأول، وكذلك يشترط في هذا أن يكون الفعل مقدوراً عليه من المكلف، لو قال قائل: صلاة الجمعة واجبة، ولا تتحقق إلا بالجماعة فيجب إحضار الجماعة، قلنا: لا يجب ذلك؛ لأن هذا ليس في قدرة المكلف لأنه من فعل غيره.

\* قوله: ومالا يتم المسنون إلا به فهو مسنون: مثال ذلك أنت لا تقوم لصلاة الليل إلا إذا وضعت منبهاً يوقظك



## ٣ـ وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. ٤ـ ووسائل المكروه مكروهة.

للقيام، فيكون وضع المنبه مسنوناً، فما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون.

\* قوله: وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام: المراد بهذا أن مالا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فإنه يكون محرماً، من أمثلة هذا لو كان عندك رغبة في الزواج، وتريد أن تتزوج ابنة زيد، وزيد عنده ابنتان إحداهما قد رضعت من أمك، والأخرى لم ترضع من أمك، لكنكم جهلتم من هي الراضعة، فحينئذ لا تتحقق من اجتناب الحرام وهي أختك من الرضاعة والا باجتناب الأخرى أيضاً وهي الأجنبية، فيكون زواجك بأي واحدة منهما محرماً.

\* قوله: ووسائل المكروه مكروهة: هكذا أيضاً بالنسبة إلى وسائل المكروه مكروهة، أي الوسائل المؤدية إلى الأمور المكروهة تأخذ حكمها في الكراهة.



وخلاصة ما سبق أن الأحكام التكليفية خمسة أنواع:

النوع الأول: الواجب، وهو ما أمر به الشارع أمراً جازماً، ويترتب عليه أن من فعله امتثالاً كان له الأجر، وأن من تركه عامداً فعليه الوزر، وهو مستحق للعقوبة.

النوع الثاني: المندوب، وهو ما أمر به الشارع أمراً غير جازم، فمن فعله كان له الأجر إذا قصد بذلك طاعة الله، ومن تركه فليس عليه وزر ولا عقوبة.

النوع الثالث: المحرم، وهو ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً، ومن خاصيته أن من فعله متعمداً فعليه الوزر، ويستحق العقوبة إن لم يتب، أو لم يعفوا الله جل وعلا عنه، وأن من تركه امتثالاً فإنه يؤجر على ذلك.

النوع الرابع: المكروه، وهو ما نهى عنه الشارع نهياً غير جازم، ومن خاصيته أن من تركه طلباً للأجر كان لـه الأجر والثواب، وأن من فعله فليس عليه وزر.



النوع الخمامس: المباح، وهو ما أذن السرع في فعله وتركه، غير مقترن بمدح ولا ذم.

وذكرنا أن هناك نوعاً آخر من الأحكام يقال له: (الأحكام الوضعة)، والمراد بها: ما وضعه الشارع معرفاً بالحكم التكليفي، وليس المراد أن العباد هم الذين وضعوها، وإنما المراد أن الله هو الذي وضعها.

وتنقسم الأحكام الوضعية إلى أقسام متعددة منها:

1- الشرط: فالطهارة شرط لصحة الصلاة، والعقل شرط لوجوب الحج، شرط لوجوب الحج، والاستطاعة شرط لوجوب الحج، والبلوغ شرط لإجزاء الحج.

Y. المانع: سواء كان مانعاً للابتداء والدوام كما نقول: الحدث مانع من الصلاة. أو يكون مانعاً من الابتداء دون الدوام كما أن الإحرام مانع من ابتداء النكاح، وإن كان لا يقطع النكاح في أثنائه. أو كان مانعاً للدوام كالطلاق يمنع من دوام

النكاح، وإن كان لا يمنع من ابتدائه.

٣- العلة: وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يرتب الحكم الشرعي عليه، ويحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة كما في قولنا: الزنا علة لإيجاب الحد.

٤- الأداء: وهو فعل العبادة في وقتها المقدر شرعاً،
 كفعل صلاة الظهر في وقتها.

**٥- القضاء:** وهو فعل العبادة، أو فعل الأمر بعد وقته المقدر شرعاً.

7. الإعادة: وهو فعل الواجب أو المندوب مرة أخرى أو هو فعل المشروع مرة أخرى، سواء كان لخلل في الأول، كما لو صلى محدثاً ثم عرف أنه محدث فأعاد الصلاة بعد الوضوء، أو لرغبة في كمال الأول، كما لو صلى وحده ثم وجد جماعة يصلون فأعاد الصلاة معهم.

٧- الصحة والفساد: المراد بالصحيح أن يوافق فعل المكلف

ما أمر به الشارع، وإذا كان الفعل صحيحاً ترتبت عليه آثاره، فعقد النكاح الصحيح يترتب عليه وجوب المهر، ويترتب عليه إثبات النسب، ويترتب عليه وجوب تسليم المرأة نفسها لزوجها، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على النكاح، أما إذا كان النكاح فاسداً فإنه لا تترتب عليه آثاره، ومن ثم لا يجب فيه مهر، ولا يجب فيه نفقة ولا يجوز الوطء؛ وذلك لأنه ليس صحيحاً في الشرع، إلا إذا حصل الوطء بعده، فحينتذ يكون وطء شبهة، ووطء الشبهة له أحكامه.

## شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه عليه

## فصل: الأدلة التي يستمد منها الفقه: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة:

١- الكتاب.

\* قوله: فصل: الأدلة التي يستمد منها الفقه: هذا الفصل في القسم الثاني من أقسام هذا العلم، وهو القسم المتعلق بالأدلة الشرعية، بحيث نبحث فيه ما الذي يصح أن يكون دليلاً، وما الذي لا يصح أن يكون من الأدلة.

والمراد بالأدلة ما ورد الشرع بجعله مرجعاً يرجع إليه في استنباط الأحكام.

وأصل الدليل في اللغة: هو المرشد إلى المطلوب، ويعرفه العلماء بأنه ما يوصل صحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والدليل يصدق على ما أنتج نتيجة قطعية، وكذلك يصدق على ما أنتج مطلوباً ظنياً، الجميع يسمى دليلاً على رأي جماهير الأصوليين.

والأدلة التي تبحث في أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية الكلية، أما تفاصيل الأدلة، فإنها لا يبحثها علماء الأصول، مثال



# ۲\_والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون، وانبنى دينهم عليه.

ذلك: نحن نبحث هنا دليل الكتاب بإجمال، أما النظر في تفاصيل هذا الدليل والآيات على جهة الاستقلال ـ كل آية لوحدها ـ فليس النظر فيها من حظ الأصولي، وإنما هو من حظ الفقيه وعمله.

وتقدم معنا أن الفقه الأصل أن يراد به الاستنباط، أو يراد به جميع أحكام الدين، وأصول الأدلة أربعة أدلة:

أولها: الكتاب وهو القرآن العظيم.

وثانيها: سنة النبي عَيَّكِيْ وسيأتي تفصيل هذه الأدلة ، وهما الأصل ، ولذلك أمر الله جل وعلا العباد عند التنازع بالرجوع إليهما في قوله : ﴿ فَإِن تَنَزَعْمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ وَالرّسُولِ إِن كُنهُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ النساء: ١٩٥ والرد إلى الله يكون بالرد إلى كتابه ، والرد إلى الرسول عَلَيْكُ يراد به بعد وفاته الرد إلى سنته.



٤ والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب
 والسنة.

فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة.

والدليل الثالث: الإجماع، وهو اتفاق المجتهدين في عصر على حكم شرعي.

والدليل الرابع: القياس الصحيح: والمراد به إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لتساويهما في العلة.

\* قوله: وهما مستندان إلى الكتاب والسنة: يعني أن الكتاب والسنة هما أصل الإجماع والقياس، فالإجماع لابد أن يكون مستنداً إلى دليل، والقياس لا بد أن يكون له أصل ثابت بالدليل، ولا يصح لنا أن نثبت حكماً شرعياً إلا بالدليل فمن أراد أن يثبت حكماً شرعياً الإ بالدليل فمن نئت الله الله الله الله الله الله على نلتفت إليه، وهكذا أيضاً من أراد أن يخالف الأدلة بناء على

وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأموراً بها، ومن المضار إن كانت منهياً عنها.

هواه، أو بناء على ما يرى أنه المصلحة، قيل له: فعلك مردود لا يقبل منك، مثال ذلك: إذا جاءنا إنسان وقال بأن الإمام ينبغي به أن يخالف في صوته بين تكبيرات القيام، وتكبيرات القعود، وتكبيرات السجود من أجل أن يعرف المأمومون حال الإمام، خصوصاً أنه قد يكون معه من هو أعمى، فنقول: ما الدليل على ذلك؟ إما أن تأتي بالدليل، وإلا فإن قولك مردود لا يصح الاستناد عليه.

\* قوله: وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، الأربعة عليها الأدلة الأربعة، ومن أمثلة ذلك مثلاً جواز البيع اجتمع عليه الأدلة السابقة:

أُولاً: (الكتاب) في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾ اللهرة: ٢٧٥.

والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة.

ثانياً: (السنة) لكون النبي ﷺ قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا»(١).

ثالثاً: (الإجماع) وقد أجمع علماء الأمة في عصور متطاولة على جواز البيع وحله.

رابعاً: (القياس الصحيح والاعتبار)، بقياسه على بقية المعاملات المالية التي وردت أدلة من الشريعة بحلها وجوازها.

\* قوله: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء: يعني أن هناك أحكاماً قليلة يقع فيها الاختلاف، وإلا فإن الأصل أن الأحكام المتفق عليها أكثر من الأحكام المختلف فيها، ونضرب لذلك بمثال: الصلاة، فإن الإنسان إذا تأمل صفة الصلاة، وأحكامها وجد أن الفقهاء يتفقون على أكثر من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۷۹) ومسلم (۱۵۳۲) من حديث حكيم بن حزام



ثلاثة أرباع أحكام الصلاة، فهم يقولون بأنه يقوم في أثناء صلاته، وأنه يقرأ الفاتحة، وأنه يركع، وأنه يرفع، وأنه يسجد، وأنه يكبر، وأنه يسلم، وأنه يجلس بين السجدتين إلى غير ذلك من المسائل المتفق عليها، وأما مسائل الاختلاف، فإنها مسائل قليلة وجزئية تابعة، وقد لا يقع الاختلاف في أصل مشروعية الفعل، ويقع الاختلاف في صفته، فهم يتفقون مثلاً على أن هذا الفعل مثل التسبيح مشروع في الصلاة، لكن بعضهم يقول بأنه على الوجوب وبعضهم يقول بأنه على الندب.



### فصل: في الكتاب والسنة ودلالتهما:

أما الكتاب: فهو هذا القرآن العظيم، .....

\* قوله: فصل: في الكتاب والسنة ودلالتهما: ذكر المؤلف في هذا الفصل الدليل الأول وهو الكتاب، والدليل الثاني وهو السنة.

\* قوله: أما الكتاب: فهو هذا القرآن العظيم: لا شك أن هذا الكتاب وهو القرآن العظيم هو أصل الأدلة، قال تعالى: ﴿ فَالْكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ مُدًى لِلْمُتَقِينَ ﴾ البقرة: ١٢ ومسن مقتضى كونه هدى أن نأخذ بأحكامه، وقد أمر الله عز وجل بقراءة الكتاب، قال تعالى: ﴿ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ اللزمل: ٢٠ وأمر الله جل وعلا بتدبر القرآن، قال تعالى: ﴿ كِتَنبُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَسِ ﴾ اص: ٢٩ أنزلنه إليك مُبَرك لِيتَدَبَّرُواْ ءَاينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَسِ ﴾ اص: ٢٩ أنزل إليك مُبَرك لِيتَدَبِّ هذا الكتاب، قال سبحانه: ﴿ اَتّبِعُواْ مَآ أَنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ ﴾ الأعراف: ١٣ وأمر الله جل وعلا الأمة أن يوجد فيها من يحفظ القرآن كما في قوله جل وعلا:



﴿بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴿ العنكبوت: ١٤٩، وقد قال النبي عَلَيْ : ﴿إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كَالبَيْتِ الْخَرِبِ ﴾ أن يهتموا بكتاب الله عز وجل وأن يعودوا إليه.

ومن الملاحظ أن بعض الناس في استنباط الأحكام يهتم بالسنة، ويرجع إليها، وينسى الرجوع إلى الكتاب، وقد يكون في بعض المسائل أدلة قرآنية فيتركها ويستدل بالأحاديث، والفقيه لا يجوز له أن ينظر في مسألة حتى يعرف جميع الأدلة الواردة فيها من الكتاب والسنة، لأنه قد يكون بعضها مخصصاً لعموم بعضها الآخر، أو ناسخاً له على ما سيأتي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۹۱۳) وأحمد (۱/۲۲۳) والدارمي (۳۳٤۹) والحاكم (۱/۲۶۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي سنده قابوس وهو ابن أبي ظبيان الجنبي الكوفي - ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به. والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم، وضعفه الذهبي.



والكتاب هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، وهو الذي بين دفتي المصحف، وهو الذي نحفظه في صدورنا، قال تعالى: ﴿بَلَ هُو ءَايَنَ بَيِنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ العنكبوت: ١٤٩، فدل هذا على أن الموجود في الصدور هو بعينه كتاب الله، وقال جل وعلا: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَنمَ ٱلله التوبة: ١٦ فدل هذا على أن القرآن صفة من صفات الله، وأنه كلام رب العزة والجلال، وأن الله قد تكلم به حقيقة، وأن هذا المسموع هو كلام الله حقيقة، وليس عبارة عن القرآن، بل هو بذاته القرآن.

والكتاب هو القرآن فإن الجن قد أخبروا أنهم قد استمعوا الكتاب، قال تعالى: ﴿قَالُواْ يَنقَوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا استمعوا الكتاب، قال تعالى: ﴿قَالُواْ يَنقَوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ الأحقاف: ٣٠ وأخبروا أنهم سمعوا قرءاناً عجبا، قال تعالى: ﴿قُلْ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلجِنِ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ الجن: ١١ وبذلك نعرف أن القرآن هو الكتاب.

كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلب محمد رسول الله ﷺ ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين .....

والصواب أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، وأن آحاد صفة الكلام حادثة، ولذلك فإننا نقول: لا نثبت صفة القدم للقرآن، قال تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِهِم مُّخَدَث إلا القرآن، قال تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِهِم مُّخَدَث إلا القرآن غير آستَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ الأنبياء: ١٦؛ ولكن لا نقول بأن القرآن غير قديم، أو لا نقول بأن القرآن محدث لئلا يفهم منه البعض أنه مخلوق حتى نبين المراد بهذه اللفظة.

ومن خاصية هذا الكتاب أنه كلام الله.

ومن خاصیته أنه قد نزل به جبریل من عند الله عز وجل على النبى محمد ﷺ.

ومن خاصيته أنه بلسان العرب، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ وَمَن خاصيته أنه بلسان العرب، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ايوسف: ١٦، وقال تعالى: ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا عَيْرَ ذِي عِوَجٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ الزمر: ٢٨، وقال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ اطه: ١١١، فمن أراد فهم القرآن

للناس كافةً في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

فلابد أن يفهم لغة العرب؛ ولذلك علينا أن نتقرب لله عز وجل بنشر هذه اللغة وتعميمها بين الناس لعلها أن تؤثر في قلوب الخلق في فهم القرآن.

ومن صفة هذا القرآن أنه قد أنزل للناس كافة، وليس لطائفة دون طائفة، بل هو للعرب، وللعجم، للصغار والكبار، للرجال والنساء، لأهل البلدان مع اختلاف بلدانهم وقاراتهم، الجميع مخاطبون بهذا الكتاب.

ومن خاصية هذا الكتاب أنه مشتمل على الأحكام المشرعية، والأحكام الشرعية شاملة لجميع الوقائع، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَئَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ النحل: ١٨٩.

ومن خاصيته أنه لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ، ولا من



خلفه، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَنَبُ عَزِيزٌ \* لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَنْطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدُيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ انصلت: ٤٢.٤١.

ومن خاصيته أنه منزل من عند الله جل وعلا، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ وَلَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢].



# ﴿ ٧٧ ﴿ ٧٢ ﴿ ٢٧ ﴿ وَأَمَا السنة: فَإِنْهَا أَقُوالَ النَّبِي عَلَيْكِةٌ وَأَفْعَالُه.

\* قوله: وأما السنة ...: النوع الثاني من أنواع الأدلة: السنة النبوية، والمراد بالسنة ما نقل عن النبي عَلَيْكُ من أقواله وأفعاله وتقريراته.

فمن السنة أقوال النبي عَلَيْهُ مثل قول قول «إنما الأعمال بالنيات» (١) ، وقوله عَلَيْهُ: «إن كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِب عَلَى أَخِد، مَنْ كَذَب عَلَى مُتَعَمِّدًا ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (١).

وكذلك تشتمل السنة أفعال النبي عَلَيْلُهُ، ومن أمثلة ذلك صلاته عَلَيْلُهُ الستي نقلها عدد من المصحابة، كمالك بن الحويرث، وأبي هريرة، وغيرهم في ، وهكذا أيضاً أسفاره وتنقلاته، فهذه من أفعال النبي عَلَيْلُهُ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص(٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١٢٩١) وأخرج مسلم شطره الأول في المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ رقم(٤)، وشطره الثاني في الجنائز (٩٣٣).



### وأفعال النبي ﷺ على أنواع:

النوع الثاني: ما فعله على جهة الجبلة والعادة، ولم يقصد به التقرب لله عز وجل، فهذا الفعل يدل على الإباحة، لكنه لا يدل على استحباب هذا الفعل، ككون النبي للبس العمامة، أو كونه على كان يلبس الرداء والإزار في غير النسك، فهذا من الأفعال العادية يؤخذ منه أن هذا الفعل مباح، لكن لا يدل على استحباب هذا الفعل، فلو قال قائل: إن النبي على لا يدل على استحباب هذا الفعل، فلو قال قائل: فاقتدوا بالنبي على فلا تسافر بالإبل، فإذا أردتم الأجر والثواب فاقتدوا بالنبي كلي فلا تسافروا إلا على الإبل؟

نقول: هذا الكلام خاطئ؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يتقرب لله جل وعلا بجعل أسفاره على الإبل وإنما كانت الإبل



### وتقريراته على الأقوال والأفعال.

هي وسيلة التنقل والأسفار في عصره؛ ولذلك نقول بأن الأسفار على الإبل ليست من المستحبات.

النوع الثالث من الأفعال النبوية: ما فعله بياناً لحكم فيأخذ حكمه، ومن أمثلة ذلك أفعاله ﷺ في الحج الأصل أنها واجبة لأنها بيان لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ آل عمران: ١٩٧.

النوع الرابع من الأفعال النبوية: أفعال العبادات، فالصحيح أنها مستحبة كصلاته في الليل وذبحه الأضحية.

وكذلك تشمل السنة تقريرات النبي عَلَيْكُون، والمراد بذلك أن يرى النبي عَلَيْكُون أو يعلم عن أحد أصحابه المؤمنين أنه قد فعل فعلاً أو قال قولاً فسكت عنه ولم ينكر عليه، وقد يكون هذا في الأمور المباحة كأكل الضب، فإن النبي عَلَيْكُون أقر أصحابه على أكله (۱)، وقد يكون هذا في العبادات كما ورد في حديث خبيب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٧٥) ومسلم (١٩٤٦).

## **♦**

### فالأحكام الشرعية: تمارة تؤخمذ من نص الكتّمآب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى.

ابن عدي والله أنه قبل أن يقتل صلى ركعتين (١)، فأقره النبي والمنافية ، فأخذ من هذا أن أداء ركعتين قبل القتل من الأمور المستحبة.

\* قوله: فالأحكام الشرعية: تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة على الأحكام الكتاب والسنة على الأحكام لها أنواع متعددة، وتقسيمات متعددة، فمن ذلك أن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: النص، والمراد بالنص اللفظ الواضح الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل، مثال ذلك: قول الله تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجَدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ الله تعتمل أن تكون أربعة أو الله تعتمل أن تكون أربعة أو خمسة أو ثلاثة ونصف، وبالتالي يكون هذا نصاً، وكذلك قوله خمسة أو ثلاثة ونصف، وبالتالي يكون هذا نصاً، وكذلك قوله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٨٦).



تعالى: ﴿قُلِ هُوَ آلِلَهُ أَحَدُ ﴾ الإخلاص: ١١ هذا نص؛ لأنه يدل على الوحدانية بلا احتمال.

القسم الثاني: الظاهر وهو اللفظ الدال على معنيين هو في أحد المعنيين أرجح، وحكم الظاهر أن نعمل بظاهر اللفظ وهو المعنى الراجح، ولا ننتقل إلى المعنى المرجوح، من أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥] يحتمل هذا اللفظ أن يراد به حقيقة اليدين، فنصف الله جل وعلا بهما، وقيد يراد به القوة أو النعمة ، لكن هذا الاحتمال ضعيف، وبالتالي لا نلتفت إليه لعدم ورود الدليل عليه، فالأصل أن نعمل بالظاهر في معناه الراجح، ولا ننتقل إلى المعنى المرجوح إلا بدليل، وصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بدون دليل هذا تأويل فاسد، وتحريف للألفاظ، ولا يجوز للإنسان أن يحرف اللفظ القرآني ؛ لكن في مرات نصرف اللفظ عن ظاهره لقيام الدليل عليه، ويسمى التأويل الصحيح،



### وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلـك عـلى وجه العموم اللفظي.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ النحل: ١٩٨ الفاء هنا ظاهرها أنها للتعقيب فظاهر المعنى أن يقرأ القرآن أولاً ثم يستعيذ، هذا الظاهر؛ ولكن ورد أن النبي ﷺ: (كان يستعيذ قبل القراءة)(١) فحينئذ نقول: هذا المعنى الظاهر متروك وهو التعقيب ويحمل معنى الآية على المعنى الأقل ظهوراً، وهو مجرد الجمع بدون ترتيب ولا تعقيب بدليل السنة، وهذا هو التأويل الصحيح.

ومثله أيضاً قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوۤا إِذَا تَبَايَعْتُمْ البقرة:٢٨٢ فإن قوله: (أشهدوا) يحتمل أن يكون الأمر للوجوب، ويحتمل أن يكون للوجوب، لكن أن يكون للندب، والمعنى الراجح أن يكون للوجوب، لكن ورد دليل يدل على أن مقصود الشارع هنا الندب، وليس الوجوب

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة (٤٧٢) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.



فإن النبي عَلَيْهُ: «باع ولم يشهد»(۱)، فهذا صارف يصرفه عن الوجوب، فدل هذا على أن الإشهاد في البيع ليس من الواجبات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰۷) والنسائي (٤٦٤٧) وأحمد (٢١٥/٥) من حديث خزيمة ﷺ.

يرد عليه احتمال متأيد بدليل.

في محل النطق.

 شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم

لفظ دال على جميع أفراده بلا حصر على جهة الاستغراق، مثال ذلك: الحاضرون في المسجد. هذا لفظ عام، مثال ذلك: طلاب المدارس. هذا لفظ عام، فيه عموم لفظى، والعموم اللفظى من أنواع الظاهر عند الجماهير، وبعض أهل العلم قال: هو من النص، ومنشأ الخلاف في هذا هل النص يقتصر

\* قوله: أو المعنوي: المراد بالعموم المعنوي أن يدل اللفظ على الاستغراق لا من ذات اللفظ، وإنما من جهة معناه. كذلك يمكن تقسيم دلالات الألفاظ إلى قسمين:

على ما لا يرد عليه أي احتمال؟ أو أن النص يطلق على ما لا

القسم الأول: المنطوق، وهو دلالة اللفظ في محل النطق، مثال ذلك قوله ﷺ: «في الغنم السائمة الزكاة»(١٠). يدل

<sup>(</sup>١) أخرجه مطولاً البخاري(١٤٥٤) وأبو دود(١٥٦٧) والنسائي(١٨/٥).



### وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم

الحديث بمنطوقه على أن الزكاة واجبة في السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، هذا الذي يقال له: المنطوق.

القسم الثاني: المفهوم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق، فالحديث السابق: «في سائمة الغنم الزكاة» يدل بمنطوقه على إيجاب الزكاة في السائمة، ويدل بمفهومه على عدم وجوب الزكاة في غير السائمة، وهي المعلوفة، فإن النطق في السائمة، فدل اللفظ على حكم في محل النطق وهو السائمة، هذا يقال له: منطوق، كذلك دل اللفظ على حكم في غير محل النطق، حيث أخذنا منه أن غير السائمة لا زكاة فيها، فهذا يقال له: مفهوم، والمفهوم ينقسم إلى قسمين:

الأول: مفهوم موافقة، بأن يكون المسكوت مماثلاً للمنطوق في الحكم، من أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ الزلزلة: ١٨٧ منطوق اللفظ فيه دلالة على أن من عمل ذرة من خير أو شر رأى جزاء تلك الذرة، لكن لا تدل الآية بمنطوقها على مجازاة



### موافقة إن كان مساوياً للمنطوق ..

الإنسان بما زاد عن الذرة، وإنما أخذنا من اللفظ أن الإنسان إذا كان سيجازى على الذرة، فمن باب أولى أن يجازى على ما هو أكثر منها، فهذا يقال له: مفهوم موافقة ؛ لأن المسكوت وهو ما زاد عن النرة يماثل المنطوق وهو النزة، لكون الإنسان سيحاسب ويجازى به، وقد يكون في هذا المثال السابق المسكوت وهو ما كان أكثر من النرة أولى من المنطوق وهو الذرة.

\* قوله: مساوياً للمنطوق: يعني قد يكون المسكوت مساوياً للمنطوق في المعنى، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُوال الْيَتَعَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْن سَعِيرًا النساء:١١٠ حرم الله جل وعلا في هذه الآية أكل مال اليتيم، لكن لو قام الولي فأخذ مال اليتيم فأحرقه أو ألقاه في البحر، فهذا يمنع منه لأنه يساوي المنطوق في معناه لكون اليتيم لا يستفيد من ماله، وقيل بأنه من باب أولى؛ لأنه لكون اليتيم لا يستفيد من ماله، وقيل بأنه من باب أولى؛ لأنه



إذا منع من أكل الولي لمال اليتيم مع أنه يوجد من سيستفيد منه، فمن باب أولى أن يمنع الشارع من إحراق مال اليتيم أو إتلافه لعدم المستفيد منه.

\* قوله: أو أولى منه: يعني قد يكون المسكوت أولى من المنطوق بالحكم، مثال ذلك: وجدنا رجلاً يضرب أمه والعياذ بالله و فقلنا له: اتق الله، إن الله عز وجل قال: ﴿ فَلَا تَقُل مُمَا أُفِ لَهُ الإسراء: ٢٣ قال: أنا لم أقل لها: أف، فلا حق لك أن تعترض، فنقول: الآية نهت عن التأفيف، فمن باب أولى أن تكون قد نهت عما هو أولى بالنهي كالضرب.



أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه؛ لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم.

النوع الثاني من المفاهيم: مفهوم المخالفة، وهو أن يقيد محل الحكم فيفهم منه أن ما لا يوجد فيه ذلك القيد فإنه يحكم عليه بضد ذلك الحكم.

\* قوله: أو بمفهوم المخالفة: مفهوم المخالفة حجة عند جماهير أهل العلم، خلافاً للحنفية، والمراد بمفهوم المخالفة أن يربط الحكم بلفظ، فيدل ذلك على انتفاء الحكم عند عدم وجود الملفوظ به، مثال ذلك: قوله على المناهة الغنم الزكاة»(۱) يؤخذ منه بمفهوم المخالفة أن غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها.

ومفهوم المخالفة قد يكون مفهوم تقسيم كما في قول الله

<sup>(</sup>١) سبق قريباً.



تعالى: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّيِّمْ يَوْمَبِنِ لَّتَحْجُوبُونَ ﴾ الطففين: ١٥ افإنه لما قسم الناس إلى أبرار وفجار وحكم على الفجار بأنهم لا يرون الله فهم منه أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله جل وعلا.

وقد يكون مفهوم غاية كما في قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اللَّائدة: ٦] فدل هذا على عدم مشروعية غسل العضد عند الوضوء.

وقد يكون مفهوم شرط كما في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَئتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَ ﴾ الطلاق: ٦٦ فيدل على أن من لم تكن حاملاً ممن طلقت ثلاثاً فلا نفقة لها.

والدليل على أن مفهوم المخالفة حجة أن المنطوق إذا ربط بعلة فإن الحكم ينتفي بانتفاء هذا الوصف أو العلة مثال ذلك: أن النبي عَلَيْهُ قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِثْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ»('')،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٦٢٤١) ومسلم(٢١٥٦).



فحينئذ نقول: إذا انتفى هذا الوصف، فإنه ينتفي هذا الحكم؟ ولأن العرب تفهم من الكلام معاني بواسطة مفهوم المخالفة كما ورد ذلك في حوادث كثيرة.



## شرح رسالة لطيفة في اصول الفقه على المحمد الم

والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام:

دلالة مطابقة، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى.

ودلالة تضمن، إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه.

ودلالة التزام، إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة .....

ذكر المؤلف هنا أن دلالة الألفاظ يمكن تقسيمها بتقسيم ثالث من جهة دلالتها على جميع معناها أو على بعض أفرادها، فإن الألفاظ أو الدلالات تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: دلالة مطابقة، وهو دلالة اللفظ على جميع معناه، ومن أمثلة ذلك: ما لو قلت: خلق الله الشمس، هل المراد بعضها أو المراد لازمها ؟ نقول: المراد جميع الشمس بذاتها، فهذه دلالة مطابقة.

النوع الثاني: دلالة تضمن، وهو دلالة اللفظ على بعض معناه، فعندما تقول: رأيت الشمس، فإنك إنما رأيت جزئها، ولم ترجميعها، فهذه دلالة تضمن.

النوع الثالث: دلالة التزام، وهو دلالة اللفظ على معنى



# ومعناهما على توابع ذلك ومتمهاته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به.

تابع له، أو متمم له، مثال ذلك: لو قلت: جلست في الشمس، هل جلست في جميع الشمس حتى يكون دلالة مطابقة ؟ نقول: ليس المراد به الجلوس في جميع الشمس، إذن هل المراد به الجلوس في بعض الشمس حتى يكون دلالة تضمن؟ نقول: لا، لو جلس في بعضها لأحرقته، إذن المراد بذلك ضوء الشمس الساقط على الأرض، وهذا الضوء لازم للشمس، وهذا فهم بدلالة الالتزام، ومن أنواع دلالة الالتزام ما قررناه سابقاً، من أنه ما لم يتم الواجب به إلا به فهو واجب.



#### فصل: أصول يضطر إليها الفقيه.

الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة.

ذكر المؤلف في هذا الفصل عدداً من القواعد الأصولية:

القاعدة الأولى: أن أوامر الكتاب السنة على الوجوب،
والمراد بالوجوب: التحتم واللزوم وتأثيم التارك، والمراد
بالأوامر: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، ومن
أمثلته قوله جل وعلا: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ البقرة: ٢١١،
وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ البقرة: ٢٧٨ فهذا
أمر، وللأمر صيغ تدل عليه بنفسها منها:

١ـ ما كان على وزن (افعل) مثل قوله: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ﴾
 الإسراء: ٧٨].

٢ ما يكون فعلاً مضارعاً مسبوقاً باللام مثل قوله:
 ﴿وَلْيَطُّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ ١١ الحج: ٢٩١.

٣. وقد يكون اسم فعل أمر كما في قوله تعالى:



﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

٤- وقد يكون الأمر بصيغة الأمر الصريحة كما في قوله
 تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعُدْلِ﴾ النحل: ٩٠.

وجمهور أهل العلم يقولون: الأوامر تدل على الوجوب بنفسها، فإذا ورد أمر فالأصل أن يكون ذلك الأمر للوجوب، إلا أن يكون معه قرينة، ومن أمثلة القرائن ترك النبي على النبي على المثال ذلك الأمر فهذا يدل على أن الأمر ليس على الوجوب، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوۤا إِذَا تَبَايَعْتُمُ البقرة: ٢٨٢] فالأصل أن كلمة: (أشهدوا) فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لكن صرفنا هذا الأمر عن الوجوب لوجود قرينة وهمي فعمل المنبي عليه أذ إن المنبي عليه الوجوب لوجوب في فيها المنبي عليه أن الأمر يحمل على الوجوب لوجوب فيههد»(١)، أما إذا لم توجد قرينة، فإن الأمر يحمل على الوجوب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٣٦٠٧) والنسائي (٤٦٤٧) وأحمد (٢١٥/٥) من حديث خزيمة الله.



بحيث يأثم تارك امتثال ذلك الأمر.

ما الدليل على أن الأوامر تفيد الوجوب؟ هناك العديد من الأدلة منها:

قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ سُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ الأحزاب:٦٣].

ونما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب قول النبي عَيَّكِ : «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي أُو عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَقٍ» (١) فدل هذا على أن السواك غير مأمور به مع أنه مندوب، فدل هذا على أن الأمر لا يحمل على الندب ابتداءً ، وإنما يحمل على الوجوب.

ويدل عليه ما ورد في حديث بريرة رضي الله عنها، فإن

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص(۲۰).



بريرة لما اعتقت خيرت في زوجها هل تريد البقاء معه أو لا؟ فكأنها مالت عنه، فقال النبي ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فيهِ (۱). فدل هذا على أن الأمريفيد الوجوب؛ لأن قبول شفاعة النبي ﷺ مستحبة، ومع ذلك نفى أن يكون قبولها مأموراً به، فدل هذا على أن الأوامر تحمل على الوجوب.

والعرب تفهم من كلام الآمر الإيجاب، فلوقال والد لولده: أحضر لي ماءاً، فلم يحضر الماء فإنه يستحق اللوم والعتاب، قد يقول: الأمر لغير الوجوب، نقول: العرب تعاتب من لم يمتثل الأمر، وتسمي من لم يمتثل الأمر عاصياً، فدل هذا على أن الأصل في الأوامر أن تكون دالة على الوجوب بنفسها، إلا إذا وجد دليل يدل على أن الأمر لا يراد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري(٥٢٨٣) وأبو داود(٢٢٣١) والنسائي(٢٤٥/٨) وابن ماجه(٢٠٧٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.



به الوجوب.

وقد يكون الأمر على الإباحة إذا وجدت قرينة مثال ذلك قوله سبحانه تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَآصَطَادُوا﴾ المائدة: ٢١ اصطادوا: فعل أمر قد صرف من الوجوب إلى الإباحة ؛ لكونه أمراً ورد بعد نهي مسبوق بإباحة فيكون دالاً على الإباحة. ومثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَآنتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ الجمعة: ١٠] كان الانتشار والذهاب والجيء مباحاً فمنع منه وقت صلاة الجمعة، فلما قال بعد الحظر: (فانتشروا) كان أمراً بعد حظر فيعود إلى حكمه قبل الحظر.

وعند الجمهور يدل الأمر على الفورية، فتجب المبادرة لامتثال الأوامر، واستدلوا على ذلك بما ورد في قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ ﴾ آل عمران: ١٣٣١ وقوله: ﴿فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ البقرة: ١٤٨ فأمر الله عز وجل بالمبادرة إلى فعل الطاعات ومن أفعال الطاعات امتثال الأوامر، وبما ورد في السنة أن النبي ﷺ لما صد عن عمرة الحديبية أمر أصحابه بالإحلال



فتوقفوا عن الإحلال والحلق والذبح فدخل النبي على أم سلمة (۱). ولو كان الأمر لا يفيد الفورية لأمكنهم أن يقولوا يجوز لنا تأخير الفعل المأمور به واستدلوا على ذلك أيضاً بأن القول بعدم اقتضاء الأمر للفور يؤدي إلى عدم امتثال الأوامر فإنه لو جاز للإنسان تأخير امتثال الأمر لجاز إما إلى غاية والغاية غير محددة وإما لا إلى غاية فيؤدي ذلك إلى تضييع الأمر وعدم امتثاله، وهذا القول هو الصواب فالأمر يقتضي الفور وعلى ذلك وجب على الناس أن يمتثلوا الأوامر حال التمكن من امتثالها بمجرد ورودها.

والأصل في الأوامر أن تدل على إجزاء الفعل المأمور به إذا تم به الامتثال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۳/٤) وابن حبان (٤٨٧٢) والبيهقي في الكبرى (٢) أخرجه أحمد (٢١٥/٥) وابن مخرمة ومروان بن الحكم، في حديث طويل فيه قصة صلح الحديبية.



شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه 💻

والأصل في النواهي أنها للتحريم، إلا إذا دل الـدليل على الكراهة.

القاعدة الثانية: الأصل في النواهي أنها للتحريم: من أنواع الكلام النواهي، والمراد بالنواهي طلب ترك الفعل على سبيل الاستعلاء، وصيغته لا تفعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَى﴾ الإسراء: ٣٦، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ الإسراء: ٣٣] والأصل في النواهي أن تدل على التحريم بنفسها ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهُكُمْ عَنْهُ فَآنتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] فدل هذا على أن المنهيات يجب تركها، ويدل عليه قول النبي ﷺ: «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ يِأَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ »(١). فدل هذا على أن النواهي تفيد التحريم، إلا إذا وجد دليل يصرف دلالة النهي عن التحريم، فإنه حينئذ يحمل على الكراهة، ومن أمثلة

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه ص(۲۰).



### والأصل في الكلام الحقيقة،

ذلك: ما ورد في الحديث أن النبي عَلَيْكُ نهمى عن المشرب قائماً (١)، ثم وجدنا أن النبي عَلَيْكُ قد شرب قائماً (١)، فحينئذ نحمل النهي على الكراهة، ولا نحمله على التحريم.

القاعدة الثالثة: الأصل في الكلام الحقيقة: ينقسم

الكلام إلى حقيقة ومجاز عند جماهير أهل العلم، ويراد بالحقيقة استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، مثال ذلك: لفظة: (الأسد) تستعمل في لغة العرب بمعنى الحيوان المفترس، فإذا قال: (الأسد ملك الغابة) فحينئذ هذا من الحقيقة؛ لأنه استعمل لفظ: (الأسد) في المعنى الذي وضع له؛ لكن إذا استعملنا لفظ: (الأسد) في غير ما وضع له، فإنه لا يكون حقيقة بل يكون مجازاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٢٤) من حديث أنس رضي الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦١٧) ومسلم (٢٠٢٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.



والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومن أمثلة ذلك لو قال قائل: رأيت اليوم أسداً يخطب، فاعترض عليه معترض، وقال: بلدنا ليس فيها أسود، فنقول هنا: قوله (أسد) لا يراد به المعنى الحقيقي، وإنما يراد به المعنى المجازي، وهو الرجل الشجاع بدلالة وجود قرينة وهي قوله: (يخطب)؛ لأن الحيوان المفترس لا يخطب، والأصل أنه إذا جاءنا لفظ، فإننا نحمله على الحقيقة ولا نصرفه إلى المجاز إلا إذا ورد دليل يدل على أن الحقيقة غير مرادة بهذا اللفظ.

ويبقى هنا مسألة وهي أن طائفة من أهل العلم رأت أنه لا يوجد في كلام العرب ما هو مجاز، ونفوا وقوع المجاز وقالوا: كل كلام العرب حقيقة، لأننا لو أثبتنا المجاز لأدى إلى عدم القدرة على التخاطب؛ لأن المتكلم إذا تكلم لم يدر هل هذا اللفظ حقيقة أو مجازاً، والناظر في أقوال أهل العلم في هذه المسألة يجد أن كل واحد منهم قصد معنى، فمن أثبت المجاز نظر إلى اللفظ المجرد، فمثلاً: جملة: (رأيت أسداً يخطب) قال:



استعملت لفظة: (أسد) في غير ما وضعت له وهو الحيوان المفترس، واستعملت هنا في الرجل الشجاع فكان مجازاً.

وأما من نفى المجاز فإنه قال: ينبغي بنا أن ننظر إلى الجملة كاملة في قوله: (رأيت أسداً يخطب لا يمكن إطلاقها على الحيوان المفترس فهي حقيقة في الرجل الشجاع، وليست حقيقة في الحيوان المفترس.

إذن عرفنا أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ مجرداً، وأن من نفى المجاز نظر إلى اللفظ وإلى القرينة معاً، وقال: هذا اللفظ بهذه القرينة لا يدل على المعنى الآخر الذي تسمونه معنى مجازياً.

أيهما أولى النظر إلى اللفظ المجرد، أو النظر إلى الكلام كاملاً بسياقه؟

نقول: إن العرب لا تتكلم بالكلمة المجردة، وإنما تتكلم بالجمل، ولو تكلم الإنسان بكلمة مجردة لم يفهم مراده.



ومسن هنا فإننا نقول: الأولى أن ننظر إلى الجملة متكاملة، فإذا كان كذلك فحينئذ نقول بأن القول القائل بنفي وقوع المجاز في لغة العرب أقوى وأرجح لأن العرب لم تكن تتكلم بالألفاظ المجردة، وإنما تتكلم بالجملة المتكاملة، تتكلم بهذا اللفظ الذي تسمونه مجازاً عند اقترانه بقرينته، واللفظ المجازي عند اقترانه بالقرينة يكون حقيقة في المعنى الجديد (١).

<sup>(</sup>١) ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وسمى المجاز: طاغوتاً، ورد الشيخ الأمين الشنقيطي على من يقول بالمجاز في مذكرته الأصولية، وفي رسالة منع جواز المجاز.

انظر: (مجموع الفتاوى) ۸۷/۷- ۸۹. (الصواعق المرسلة) ٦٣٢/٢، ٢/٠٥٠- ٤٥١، و٩٦٩/٣، ٩٧٣/٣- ٩٧٤، و ١١٠٣/٣- ١١١٠ ١١١٠، و١٩٢٤- ١٥١٤، (مـذكرة في أصـول الفقـه) للـشنقيطي ص ٦٨- ٧٤، (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز).



### فلا يعدل به إلى المجاز .. إن قلنا به .. إلا إذا تعذرت الحقيقة.

#### \* قوله: فلا يعدل به إلى الجاز - إن قلنا به - إلا إذا

تعذرت الحقيقة: يعنى إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة فإننا حينئذ نحمله على المجاز، مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَأَشِّرْبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ البقرة: ٩٣ قالوا: القلوب لا تشرب العجل، لأن العجل حيوان فكيف يدخل في القلوب، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ [يوسف: ١٨٢، قالوا: الأصل في القرية أن يراد بها المباني، ولا يعقل أن يذهب ويسأل المبانى ليس هذا من العقل في شيء، فدل هذا على أن المراد به سؤال سكان القرية، فكأنه قال: اسأل أهل القرية، والآخرون قالوا: بأن القرية لا تطلق على المساكن الخاوية، لأنها حينئذ تكون أطلالاً، ولا يقال لها (قرية)، وإنما يطلق لفظ: (القرية) على المباني وسكانها، فحينتذ قالوا بأن قوله تعالى: ﴿وَسْئُلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ على حقيقته، ولابد في المجاز من أن يكون معه قرينة تدل على أن الحقيقة غير مرادة، ولابد أن يكون هناك علاقة لغوية بين الحقيقة والمجاز.



فها حكم به الشارع وَحَدَّهُ، وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي.

\* قوله: والحقائق ثلاث: يعني أن الحقيقة المقابلة للمجاز على ثلاثة أنواع، كما يقول بذلك الجمهور خلافاً لبعض الأشاعرة الذي ينفون الحقائق الشرعية.

### النوع الأول: الحقيقة الشرعية:

\* قوله: فما حكم به الشارع وحده: يعني أن حكم الشارع هو الحقيقة الشرعية ، والمراد بها: الاستعمال الشرعي للفظ، حيث إن الشرع قد ينقل اللفظ عن معناه اللغوي، وقد يقيده بقيود، ومن أمثلة ذلك: لفظ الزكاة فإن الزكاة في اللغة معناها الطهارة، كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكّنها ﴾ الشمس: ١٩، وليس المراد بقوله عز وجل: ﴿وَءَاتُوا ٱلزَّكُوة ﴾ البقرة: ٤٦٠ طهروا نفوسكم، وإنما المراد منها إخراج مقدار معين من المال وإعطاؤه لبعض الأصناف الثمانية، هذا معنى قول الله

وما حكم به ولم يحدَّه اكتفاءً بظهـور معنـاه اللغـوي، وجب الرجوع فيه إلى اللغة.

تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ﴾ فصرف لفظ الزكاة عن معناه اللغوي ـ وهو الطهارة ـ إلى معنى شرعي ـ وهو إخراج جزء من المال ـ . النوع الثانى: الحقيقة اللغوية:

\* قوله: وما حكم به ولم يحده اكتفاءً بظهور معناه اللغوي: يعني أن هناك حقيقة لغوية مثل استعمال لفظ الزكاة في الطهارة.

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ﴿وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُر مِّن شَعَتِيرِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرُ اللهِ الفظ: (البدن) جمع (بدنة) لم يأت له حد شرعى فنفسره بمعناه اللغوي.

ومن أمثلة ذلك أكثر نصوص الصفات نفسرها بمعناها اللغوي.

وما لم يكن له حَدُّ في الشرع ولا في اللغة، رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.

النوع الثالث: الحقيقة العرفية:

\* قوله: وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة، رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم: يعني أن هناك حقيقة عرفية تعارف الناس عليها قد تخالف مقتضى اللغة، مثال ذلك: في لغة العرب أن الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض، ولكن أهل العرف خصوا ذلك بذوات الأربع، وبعضهم خصه بحيوان بعينه، فهذه حقيقة عرفية.

والخلاصة أن ما جاء الشارع به ووضع له حداً فإننا نلتزم بذلك الحد، مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰة﴾ النقرة: ٤٣١هـذا مطلق، ثم جاءتنا السنة ببيان أنها خمس صلوات، وأن صلاة الفجر ركعتان هذا تقييد وحد، فما جاء من ألفاظ الشارع مطلقاً نرجع فيها إلى الشارع هل قيد تلك الألفاظ، فإذا لم نجد في الشارع تقييداً لها رجعنا إلى لغة العرب

وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما.

فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصر فاته الفقهية.

فإذا لم نجد للفظ تقييداً لا في الشرع ولا في اللغة فإننا نرجع إلى أعراف الناس كل زمان بحسبه، مثال ذلك أنه يشترط في القطع في السرقة أن يكون إلمال المسروق قد أخذ من حرز، والحرز هو المكان الذي يحفظ جنس المال فيه عادة، وهذا الحرز لم يرد تحديده في لغة العرب ولا في الشرع، وبالتالي نقول: نرجع إلى أعراف الناس، فما حفظ الناس به مثل هذا المال عادة فإننا حينئذ نقول: هذا حرز ذلك النوع من أنواع المال.

وقد يصرح الشارع بإرجاع بعض الأمور والأحكام إلى العرف كما قسال تعالى: ﴿وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَ بِٱلْعُرُوفِ﴾ البقرة: ٢٢٨.

وكما قال تعالى: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَندَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ

أَرَادَ أَن يُرَمُّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَ اَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ الله البقرة: ١٣٣٦، يعني بحسب العرف، فيرجع في تحديد مقدار النفقة إلى ما ينفق الزوج من أهل العرف على زوجته، وهناك مسائل كثيرة أطلقها الشارع يرجع فيها إلى العرف.





ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ المشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص.

هذا الفصل اعتنى المؤلف فيه بتقسيم الأدلة بتقسيمات مختلفة:

التقسيم الأول: تقسيم الألفاظ في الكتاب والسنة باعتبار
استغراقها لأفراد جنسها وعدم استغراقها، وتنقسم الألفاظ في الكتاب
والسنة إلى قسمين:

القسم الأول: الألفاظ العامة، والمراد بها الألفاظ التي تستغرق جميع أفرادها بحسب وضع واحد بدون أن تكون محصورة بعدد، فمن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَسِدٌ الْعَلَمِينَ ﴾ الفاعة: ١٦ أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَسِدٌ الْعَلَمِينَ ﴾ الفاعة: ١٤ فإن لفظة: (العالمين) من ألفاظ العموم؛ لأنها تعدل على جميع أفرادها بدون استثناء، فهي كلمة مستغرقة لجميع أفراد جنسها، أفرادها بلون اللغوي الأول بدون أن يكون محصوراً بعدد ؛ كسب الوضع اللغوي الأول بدون أن يكون محصوراً بعدد ؛ لكن لو كان اللفظ محصوراً كما في لفظ: (المائمة) ولفظ: (العشرين) ولفظ: (الألف) فهذه ألفاظ محصورة، ولذلك لا



يقال عنها بأنها ألفاظ عامة.

وألفاظ العموم متعددة يمكن إرجاعها إلى خمسة أنواع:

النوع الأول: المعرف بـ(أل) الجنسية، سواء كان جمعاً
أو مفرداً مثل قوله تعالى: ﴿هُدُى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ البفرة: ١٦ ومثله قوله
تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ المائدة: ٣٨١ فلفظة:
(السارق) مفرد معرف بأل فيفيد العموم.

النوع الثاني: كل وجميع وما ماثلهما من الألفاظ الدالة على جميع

الأفراد، كما في قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ الأفراد، كما في قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾

النوع الثالث: الجمع المضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللهُ فِيَ العموم، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الناساء: ١١ فلفظ: (أولاد) جمع منافة إلى الضمير، وهو من المعارف فيفيد العموم.



# ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفواد.

النوع الرابع: الأسماء المبهمة مثل (من) و (ما) فإنها تفيد العموم، سواء كانت استفهامية، كما في قوله تعالى: ﴿مَن ذَا اللَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ البقرة: ١٢٥٥ وكما في قوله تعالى: ﴿مَن ذَا اللَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسنًا ﴾ البقرة: ١٢٤٥. أو كانست موصولة بمعنى (الذي) كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ آل عمران: ١٩٧ فكلمة: (مَنْ) هنا اسم موصول فأفادت العموم، وكذلك مَنْ الشرطية كما في قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ الزلزلة: ١٧.

النوع الخامس: النكرة في سياق النفي وما ماثله، فإنها تفيد العموم كما في قولك: (لا إله إلا الله) فإن (إله) نكرة في سياق النفي، فتكون مفيدة للعموم، فتنفي ألوهية جميع ما جعل إلها، ثم تستثني رب العزة والجلال فتثبت الألوهية له وحده جل وعلا.



# ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد.

والناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد أن أكثرها من العام الباقي على عمومه، فلو نظرنا إلى سورة الفاتحة على سبيل المثال لوجدنا كثرة ألفاظ العموم مع بقائها على عمومها واستغراقها.

النوع الثاني: الخاص: وهو يقابل العام، والخصوص على نوعين:

الأول: خصوص مطلق: وهو خصوص من جميع الجهات، ومثاله الأشخاص كقولك: هذا زيد، فهذا خاص بزيد، وحينئذ فهذا مقابل للعام من كل الوجوه.

الثاني: خاص نسبي: وهو الذي أضيف إلى العموم فيه قيد، أو أخرج من العموم بدلالة دليل من الأدلة، فهو خاص باعتبار عام باعتبار آخر، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ ﴾ ءَامَنُوۤا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ ﴾



البقرة: ٢٦٧. فقوله: (مما) فيه (ما) الموصولة فيكون مفيداً للعموم، وظاهر هذا أن الزكاة تجب في كل ما خرج من الأرض من النباتات، ثم جاءنا في الحديث أن النبي عَلَيْ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ قُوسُقٍ صَدَقَةٌ» (١) في قوله: (فيما دون) هنا موصولة فهي مفيدة للعموم باعتبار آخر، وهو أن كل ما كان دون خمسة أوسق فليس فيه صدقة، ويقال له في نفس الوقت بأن هذا النص خاص باعتبار آخر وذلك عند مقابلته باللفظ العام في قوله: ﴿مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبَتُمْ وَمِمَّ آ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ البقرة: ٢٦٧.

والتخصيص يرد على حكم ثبت بألفاظ العموم فيجعل بعض أفراد العموم خارجة عن أحكام العموم.

### والمخصصات على نوعين:

النوع الأول: مخصصات متصلة، وهي التي تأتي مع اللفظ العام في خطاب واحد مثال ذلك الاستثناء كما في قولك: جاء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٠٥) ومسلم(٩٧٩) من حديث أبي سعيد ك.

فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.

القوم إلا زيداً. هنا ورد التخصيص في نفس الخطاب العام فيكون تخصيصاً متصلاً.

النوع الثاني: مخصصات منفصلة، وهي التي تأتي في خطاب مستقل كقوله تعالى: ﴿وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ خطاب مستقل كقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ خصص منفصل بخطاب آخر في قوله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ».

\* قوله: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما: يعني إذا وردنا عام وخاص فحينئذ نعمل بالخاص في محل الخصوص، ونعمل بالعام فيما عدا ذلك، مثال ذلك: في محل الخصوص، ونعمل بالعام فيما عدا ذلك، مثال ذلك: في قول النبي عَلَيْهُ: «فيما سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًا للهُشُرُ» (۱) هنا لفظة (ما) اسم مبهم موصول فتكون عامة فتشمل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٨٣) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.



القليل والكثير، ثم جاءنا في الحديث الآخر أن النبي عَلَيْكُ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقٍ صَدَقَةٌ» (١) ، فحينئذ نعمل بالخاص فيكون ما دون الخمسة أوسق لا زكاة فيها، وأما بقية أنواع الخارج من الأرض، فإننا نخرج الزكاة منها.

<sup>(</sup>١) سبق قريباً.



### ومنها مطلق عن القيود، ومقيد بوصف أو قيد معتبر.

التقسيم الثاني: تقسيم الألفاظ إلى مطلقة ومقيدة.

النوع الأول: المطلق، المراد بالمطلق اللفظ الذي يدل على حقيقة للجنس بدون أن يختص بفرد من الأفراد، كما في النكرة في سياق الإثبات، فإنه لما قال تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَوْ﴾ النساء: ١٩٦ دل هذا على أن أي رقبة تجزئ، ومثل قوله تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجَدْ فَصِيَامُ ثَلَنتَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفّرَةُ أَيْمَنِكُمْ ﴾ المائدة: ١٨٩ فرثكن لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ ثَلَنتَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفّرَةُ أَيْمَنِكُمْ ﴾ المائدة: ١٨٩ فرثلاثة أيام) نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، فتشمل جميع ثلاثة أيام من أيام السنة، ولا يصح أن تكون مقيدة، ومثله قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ مَن مطلقة تشمل جميع أيام السنة.

النوع الثاني: المقيد، وهو الموصوف بصفة زائدة عن حقيقة الجنس، كما في قوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ النساء: ٩٦ فهنا لفظة: (مؤمنة) قيد، وبالتالي أصبح هذا اللفظ مقيداً من



### فيحمل المطلق على المقيد.

جهة الإيمان، ويدخل في المقيد اللفظ الدال على فرد واحد كما في قولك: (محمد رسول الله) فإن هذا مقيد وليس بمطلق، إذن المقيد ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما كان دالاً على فرد بعينه.

القسم الثاني: الموصوف بصفة زائدة عن الجنس.

ونضرب لذلك مثالاً، في قول الله جل وعلا: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لُهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ البقرة: ٢٣٠ هنا (زوج) نكرة في سياق

الإثبات فتكون مطلقة تسمل أي زوج، ثم قيدها بقوله: (غيره) فلا بدأن يكون الناكح غير الزوج الأول، فهذا مثال للمطلق.

مسألة: إذا جاءنا مطلق ومقيد ماذا نعمل بهما؟ نقول: هذا على أنواع:

النوع الأول: أن يتحد الحكم والسبب فيكون حكم المطلق واحداً وسببهما واحداً، فإننا نحمل المطلق على المقيد مثال



ذلك: جاء في الحديث: "أن النبي عَلَيْكِيْرُ نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه"(۱)، شم جاء في حديث آخر: "أنه عَلَيْكُو نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول"(۲)، فنقول: يحمل المطلق على المقيد، فيكون النهي مقيداً بحال البول فقط.

النوع الثاني: أن يكون المطلق والمقيد حكمهما واحداً لكن سببهما مختلف، فإنه يحمل المطلق على المقيد على المصحيح، مثال ذلك أن الله جل وعلا قال في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩٦]، وقال في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [الجادلة: ٣] ولم يقيدها بالإيمان، فهنا الحكم واحد وهو وجوب إعتاق الرقبة، والسبب مختلف فهناك قتل، وهنا ظهار، فنحمل المطلق على المقيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (١٤٣٣) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٤) ومسلم(٢٦٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَييهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُدُنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ...».



وبعض الفقهاء يقول: يحمل المطلق على المقيد هنا، قالوا: لأن الحكم واحد وهو كونهما طهارة، وإذا اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد، والصواب أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذا المثال.



ومنها مجمل ومبين، فها أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر، وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول بيلي فإنه المبين عن الله.

التقسيم الثالث: تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مجملة ومبينة. النوع الأول: المجمل، والمراد بالمجمل اللفظ الذي لا نعرف معناه، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ مَوَمَ كَمَادِهِ عَالَى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ مَوَمَ كَمَادِهِ عَالَى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ مَا يَوْمَ حَصَادِهِ عَالَى الله عَدِف ما المراد بكلمة: (حقه) من ذات اللفظ، فيكون مجملاً.

والنوع الثاني: المبين، وهو الواضح المعروف الدلالة، ومن أمثلته قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر»(۱)، فحينئذ نقوم بتفسير اللفظ المجمل باللفظ المبين، ونقول: المراد بقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُم يَوْمَ حَصَادِهِ عَهُ الأنعام: ١٤١ هو المذكور في

<sup>(</sup>١) سبق قريباً.



الحديث فيكون الواجب إخراج العشر فيما سقي بالسماء، وأما ما سقى بالنضح فإننا نوجب فيه نصف العشر.

وقد يكون المجمل في القرآن فتأتى السنة فتبينه، كما في المثال السابق، وقد يكون المجمل في القرآن فيبينه مبين في القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدُّمُ ﴾ المائدة: ٣] فإن الدم فسر في آية أخرى بالدم المسفوح، كما في قوله تعالى: ﴿ أَوْ دُمَّا مُّسْفُوحًا ﴾ الأنعام: ١٤٥ فدل ذلك على أن المراد بالآية الأولى الدم المسفوح، ومثله قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً﴾ البقرة: ٦٧] فإنه قد بينتها الآيات الأخرى التي بعدها في قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا بَقَرَةً لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانَّ بَيْنَ ذَ لِكَ البقرة: ٦٨ وقوله تعالى: ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِمٌ لَّوَّنُهَا ﴾ البقرة: ١٦٩، وقد يكون اللفظ المجمل في السنة، يوضحه حديث نبوي آخر.



#### شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه 💻

# ونظير هذا أن منها محكماً ومتشابهاً، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم.

التقسيم الرابع من تقسيمات الألفاظ: تقسيم الألفاظ إلى محكم، ومتشابه.

النوع الأول: المحكم، والمراد بالمحكم الدال على معناه، سواء بطريقة الصراحة أو بطريقة الظهور، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿قُلَ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ الإخلاص: ١١ فإنه محكم لا يمكن أن يفسر بخلاف ظاهر معناه.

والنوع الثاني: المتشابه، وهو اللفظ الدال على معنيين، بحيث يراد به أحد المعنيين، وقد يفسره مفسر بالمعنى الآخر، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَ الخجر: ٩] فقوله: (إنا نحن) يحتمل أن يراد به الواحد المعظم لنفسه، ويحتمل أن يراد به الجمع، فهذا يقال له: متشابه، لأننا نتردد في حمله على أي المعنيين، ونحتاج إلى دليل آخر يوضح لنا المراد به، فإذا أتى قوله تعالى: ﴿أَنَّمَاۤ إِلَنهُ كُمْ إِلَنهُ وَاحِدٌ الكهف: ١١٠

(إنا نحن) الواحد المعظم لنفسه.



وقوله: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾ [الإخلاص: ١] عرفنا أن المراد بقوله:

وعدم معرفة قواعد التشابه والإحكام من أكبر أسباب الضلال الذي يوجد عند أهل البدع، ويوجد عند المخالفين للحق.



### ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة

فليل.

التقسيم الخامس من تقسيمات الألفاظ: المحكم والمنسوخ.

والمراد بالمحكم الباقي في دلالته على الحكم لم ينسخ، وأما المنسوخ فهو اللفظ الذي رفع، سواء رفع لفظه، أو رفع حكمه، فالمراد بالنسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب شرعي متأخر متراخ عنه، ومن أمثلة ذلك، قوله جل وعلا: ﴿ يَتَأَيُّ النَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّانَّةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴾ الأنفال: ١٦٥ نسخت بالآية التي بعدها في قوله تعالى: ﴿ٱلْكَنَ خَفَّفَٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاٰتُةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاٰئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّىبِرِينَ﴾ الأنفال:٦٦] فإنهم كانوا في أول الإسلام إذا لاقى الواحد عشرة وجب عليه الصبر والثبات



أمامهم، فنسخ ذلك بالآية التي بعدها، وجعل الحكم أنه إذا قابل المسلم اثنين وجب عليه المصابرة، وإذا قابل أكثر من ذلك جاز له الفرار.

ومن المنسوخ والناسخ في السنة ، قبول النبي عَلَيْكُون المنسوخ والناسخ في السنة ، قبول النبي عَلَيْكُون المُعَن رَيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا»(١) ، فهذا يدل على وجود النسخ في السنة.

والتعارض لا يمكن أن يوجد في الشريعة على الحقيقة ، ولا يوجد دليلان متعارضان في الشريعة الإسلامية ، لأنها منزهة من التناقض قال جل وعلا: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ آخْتِلَفًا كَثِيرًا ﴾ النساء: ١٨١؛ ولكن قد يُظن وجود التعارض بين دليلين وذلك في ظن المجتهد لا في حقيقة الأمر، ومن هنا لا بد أن ننظر إلى عدد من الأمور:

<sup>(</sup>١) أُخِرجه مسلم(٩٧٧) وغيره، من حديث بريدة ﷺ.



الأمر الأول: إلى صحة الدليلين، فإذا كان أحد الدليلين ضعيفاً فإننا لا نعول عليه، ولا نقول بأنه وجد تعارض بين الدليلين؛ لأن أحدهما ليس بدليل؛ لضعفه وعدم ثبوته.

الأمر الثاني: يشترط أن يكون الدليلان قد وردا على محل واحد، أما إذا كان أحد الدليلين قد ورد في محل والآخر قد ورد في محل مغاير، فلا يكون هناك تعارض مثال ذلك: أمر الله عز وجل المرأة حال طهرها بالصلاة، وأمرها حال حيضها بترك الصلاة، فلا نقول: هذا تعارض؛ لأنهما لم يتواردا على محل واحد.

الأمر الثالث: أن يكون الدليلان متعلقين بزمان واحد، أما إذا كان الدليلان متعلقين بزمنين مختلفين فلا يكون هناك تعارض، من أمثلة ذلك أن الصلاة ينهى عنها في وقت النهي، ويرغب فيها في غيره، فلا يقال: هذا تعارض؛ لاختلاف الزمانين.

حال، وجب ذلك.

= شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه فمتى أمكن الجمع بين النصين، وحمل كل منهماً عــلى

ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم.

إذا وجد التعارض في ذهن المجتهد فماذا يفعل؟ نقول: هو بين أربعة أحوال:

الحال الأول: أن يتمكن من الجمع بين الدليلين المتعارضين، إما بالتخصيص أو بحمل المطلق على المقيد، أو بحمل أحد الدليلين على محل والدليل الآخر على محل آخر، فحينئذ يصار إلى الجمع، ومن أمثلة ذلك مثلاً أنه قد جاء في الحديث أن النبي عَيَيْكُمْ قال: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَالِطَ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»(١)، ثم جاءنا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٤) ومسلم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب الله.



في الحديث: "أن النبي عَلَيْهُ استدبر القبلة واستقبلها في البول"(١)، فحينئذ نحاول الجمع، ومن أوجه الجمع في هذا أن يقال: إن النهي يراد به الفضاء، وأما الإباحة فيراد بها حال البنيان.

الحال الشاني: إذا لم نتمكن من الجمع بين الدليلين المتعارضين انتقلنا للنظر في التاريخ فنجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم، ومن أمثلة ذلك أنه نزل قوله جل وعلا: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَربّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ البقرة: ١٣٣٤، وكان قد نزل قبله قوله جل وعلا: ﴿وَاللّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ١٤٤٠ فالآية الأولى فيها أربعة أشهر وعشرة أيام، والآية الثانية فيها سنة كاملة، فنقول: نحاول الجمع، فإذا أيام، والآية الثانية فيها سنة كاملة، فنقول: نحاول الجمع، فإذا لم نستطع الجمع قلنا: المتأخر وهو الأربعة أشهر وعشراً ناسخ

<sup>(</sup>١) كما في حديث ابن عمر عند البخاري(١٤٥) ومسلم(٢٦٦).

ف إن تعذر معرف المتقدم والمتأخر، رجعنا إلى الترجيحات الأُخر.

للمتقدم وهو السنة، وقد يمثل له بما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على وهو ذاهب من المدينة إلى مكة قال: «...إلا أَحَدُّ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا قال: «...إلا أَحَدُّ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفُلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» ولما جاء إلى عرفة خطب في الناس فقال: «مَنْ لَمْ يَجِلِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَيْنِ»، ولم يذكر قطع الخفين دون الكعبين، كما رواه ابن عباس (٢٠). فقال جمهور أهل العلم: أحاديث ترك القطع ناسخة لأحاديث القطع، وذلك العلم: أحاديث ترك القطع ناسخة لأحاديث القطع، وذلك لأنها متأخرة، بينما قال طائفة بأن الجمع ممكن فإن من أوجه الجمع حمل المطلق على المقيد.

الحال الثالث: إذا لم نتمكن من الجمع، ولم نعرف المتأخر من المتقدم، فإننا حينئذ نصير إلى الترجيح بمعرفة ما هو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٥٤٣) ومسلم(١١٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١٨٤١) ومسلم(١١٧٨).

الأقوى من الدليلين، ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النَّبِي عَلَيْ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُو مَحْرِمٌ»(۱)، وورد في حديث عثمان أن النبي عَلَيْ قال: «لا يَنْكِحُ مُحْرِمٌ» ولا يُنكحُ، ولا يَخْطُبُ»(۱) فدل هذا على أن المحرم لا يموز له أن يعقد عقد الزواج، فهنا دليلان متعارضان إذا حاولنا الجمع لم نتمكن، ولم نعرف التاريخ، ومن ثم فإننا نصير إلى الترجيح، وحينئذ قد يقول قائل: إن حديث عثمان قول، والقول مقدم على الفعل لأن الأفعال النبوية يحتمل أن تكون خاصة بالنبي عَلَيْ ، أو يقول قائل بأن حديث عثمان قد تأيد بما ورد في حديث أبي رافع قال: تزوج رسول الله على عمونة وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٨٣٧) ومسلم(١٤١٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱٤٠٩) وقد ورد عنده (وَلا يُنْكَحُ) هكذا بفتح الكاف، فيكون معناه: ولا يُزَوَّجُ بواسطة غيره، وورد عند أبي داود وغيره (وَلا يُنْكِحُ) هكذا بالكسر، فيكون معناه ولا يُزَوِّجُ غيره.



حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما (۱). ويما ورد من حديث ميمونة حيث أخبرت أن النبي علي تزوجها وهما حلالان (۱)، وصاحب القصة والمباشر لها أعرف من غيره. ومن أمثلة ذلك: أن ابن عمر سأل بلالاً عن ما فعل رسول الله علي لما دخل الكعبة، فقال بلال: (إن النبي علي ملى بين الاسطوانتين) (۱). وقال أسامة: (إنَّ النَّبِي علي لَمَّا دَخَلَ النبي ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، ولَمْ يُصل فيه حتَّى خَرَجَ) (۱)، فيقدم خبر بلال لكونه يثبت الصلاة على خبر أسامة؛ لأن المثبت مقدم على النافي، إذا كان النافي لا ينفي بناء على علم مؤكد؛ ولأن المثبت اطلع على زيادة علم لم يطلع عليها النافي، مؤكد؛ ولأن المثبت اطلع على زيادة علم لم يطلع عليها النافي،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي(٨٤١) وأحمد(٦/٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(٦٨) ومسلم(١٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٣٠).

| <br>شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه       |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

فهذه أوجه من أوجه الترجيح.

الحال الرابع: إذا لم يتمكن الإنسان من الترجيح فحينئذ إن كان بالنسبة لعمله فإنه يقلد غيره، وأما بالنسبة للفتوى فإنه يجب عليه أن يتوقف ولا يجوز له أن يفتي في هذه المسألة، ويحيل إلى غيره فيها.

💻 شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه 💻

ولهذا إذا تعارض قول النبي على وفعله، قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي على تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئاً على وجه العبادة، ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب.

الأفعال النبوية تقع على أنواع متعددة:

النوع الأول: أن يكون الفعل قد قام دليل على أنه خاص بالنبي على أن قوله عز وجل: ﴿ وَٱمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِي أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِي أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ اللحزاب: ١٥٠، ومن أمثلته زواج النبي عَلَيْلَةً بتسع نسوة.

النوع الثاني: أفعال النبي عَلَيْكُ التي فعلها تبياناً لدليل سابق، فإنها تأخذ حكم ذلك الدليل كأفعاله في حجه.

النوع الثالث: أفعال النبي رَهِ على جهة الجبلة والعادة كذهابه وإيابه وركوبه على الجمل فهذه تدل على الإباحة، ولا



يقال بأنها سنة أو مستحبة، ومن أمثلة ذلك لو جاءنا إنسان وقال: ركوب الجمل مستحب لأن النبي ﷺ قد ركبه. قيل: هذا الركوب إنما فعل على جهة العادة والجبلة فحينئذ لا يدل على الاستحباب، وإنما يدل على الإباحة، ومن علامة هذا النوع أن يفعله النبي عَلَيْ لكون الناس يفعلونه، كما ورد في الحديث عن أنس بن مَالِكِ، قَالَ: «كَتَبَ النَّهِيُّ عَلَيْكٍ كِتَابًا ـ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ . فَقِيلَ لَـهُ: إنَّهُم لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إلا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِيضَّةٍ»(١)، فاتخاذ الخاتم هنا لسبب وعلة اعتادها ملوك أهل زمانه، فيحمل هذا الفعل على أنه من أفعال العادة والجبلة، فلا يدل على الاستحباب ولا على الوجوب، وإنما يدل على الإباحة.

النوع الرابع: أفعال النبي ﷺ التي فعلها على جهة العبادة والقربة، فهذه قد اختلف الفقهاء فيها على قولين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥) ومسلم (٢٠٩٢).



القول الأول: أنها تحمل على الوجوب لقوله عز وجل: ﴿وَآتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ الأعراف:١٥٨١، ولقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْاَخِرَ ﴾ الأحزاب: ٢١١.

والقول الثاني: أنها تحمل على الاستحباب لا على الوجوب؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يعيب على أصحابه ترك هذا النوع من الأفعال، ولعل هذا القول أظهر.

يبقى هذا أن بعض الأفعال النبوية قد يتردد بين كونه عادة، وبين كونه عبادة فيجتهد المجتهدون فيه، وينظرون في قرائنه هل هو من هذا النوع أو من ذاك، ومن أمثلته مثلاً جلسة الاستراحة فقد ورد في حديث مالك بن الحويرث أنّه «رأى النبي عَلَيْ يُصلي ، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّى يَسْتَوِي قَاعِدًا»(۱)، بينما روى بقية الصحابة صلاة النبي عَلَيْ ولم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٨٢٣).



يذكروا هذه الجلسة، فحينئذ قال بعض الفقهاء، هذه الجلسة عبادة، يشرع لنا أن نقتدي بالنبي عَلَيْ فيها لقوله: «صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١).

وقال آخرون: بأن هذه الجلسة ليست على جهة العبادة، وإنما فعلها عادة، لأنه إنما فعلها لما كبر على فاحتاج إلى أن يرتاح عند قيامه من الركعة الأولى للركعة الثانية، فهنا وقع التردد بين الفقهاء هل هذا الفعل وقع على جهة العبادة أو العادة، والأصل في الأفعال النبوية أن تحمل على العبادة ولا تنقل من كونها عبادة إلى كونها عادة إلا بدليل، كما لو نقل الدليل على أن أهل زمانه كانوا يفعلون ذلك الفعل قبله على فيدل ذلك على أن هذا الفعل عادة وليس عبادة كلبس العمامة فإنه على أنه عادة وليس عبادة كلبس العمامة فانه على أنه عادة وليس بعبادة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث.



يبقى هنا مسألة وهي: إذا تعارض الفعل النبوي مع القول، فماذا نفعل؟

نقول: نتعامل معه كما نتعامل مع بقية أنواع التعارض فنحاول الجمع بينهما، فإذا لم نتمكن نظرنا في التاريخ، فإذا لم نعرف التاريخ، فإننا نرجح بينهما، وهناك مرجحات كثيرة منها أن الأقوال ترجح على الأفعال.

ومن أمثلة التعارض بين القول والفعل ما روي عن النبي رَبِي الله قال: «إِنَّ الفَخِدُ عَوْرَةً» (١) ثم جاء في حديث أنس في الصحيح أن النبي رَبِي الحسر ثوبه عن فخذه (٢)، فهنا تعارض فماذا نفعل؟

نقول: نحاول أولاً: الجمع بينهما، ومن أوجه الجمع أن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود(٤٠١٤) والترمذي(٢٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(٣٧١) ومسلم في الجهاد والسيرباب غزوة خيبر رقم (١٣٦٥).

نقول مثلاً: إن الفخذ قد تطلق على الساق في لغة العرب، ومن أوجه الجمع أيضاً أن يقال في أحاديث انحسار الثوب: أنه لم يقع بالاختيار، وانحسر بدون قصد النبي ﷺ.

وقال بعض أهـل العلـم: إن الجمـع بينهمـا غـير ممكـن، وانتقل إلى الترجيح فقال: إن القول يقدم على الفعل.

بينما قال آخرون: حديث أنس في انحسار الثوب عن الفخذ في الصحيحين فيقدم على أحاديث كون الفخذ عورة التي لم ترد إلا في السنن.



# وما أقره النبي ﷺ من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة، أو غيرها على الوجه الذي أقره.

من أنواع السنة: السنة الإقرارية، بأن يكون النبي على أقر أحداً من أصحابه على فعل من الأفعال، وهذا قد يقع على جهة العادة كما أقر النبي على أصحابه على أكل الضب (١)، وقد يقع ذلك على جهة العبادة كما ورد في الحديث: أنهم كانوا في أول الأمر إذا تأخروا عن الصلاة أدوا ما فاتهم من الصلاة أولا ثم بعد ذلك دخلوا مع النبي على المنا أولا ثم يدخل مع النبي ففاتته ركعة يأتي بالركعة الفائتة أولاً ثم يدخل مع النبي على أنها فلما جاء معاذ صلى مع النبي على فلما سلم النبي على أتى ببقية فلما عام فأقره النبي على قال الله وقال: «سَنَّ لَكُمْ مُعَادً» (١) فهذا يدل على مشروعية هذا الفعل لأنه عبادة، وقد أقره النبي على عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٩١) ومسلم (١٩٤٥-١٩٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق(٢٢٩/٢) وأحمد (٥/٦٤٦) والطبراني في الكبير (١٤٦/٢) والبيهقي في الكبرى (٢٤١/٢).



# شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه عند المنطقة في أصول الفقه عند المنطقة في أصول الفقة في المنطقة في أصول الفقة في المنطقة في أصول الفقة في أصول ا

وأما الإجماع، فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم

حادثة.

تقدم معنا أن من أدلة الشريعة الكتاب والسنة، كذلك من أدلة الشريعة: الإجماع، والإجماع في لغة العرب: الاتفاق، والمرادبه هنا: اتفاق علماء الشريعة في عصر من العصور على حكم شرعي، والإجماع دليل من أدلة الشريعة، ويدل على ذلك العديد من النصوص، منها قوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَيْزَعْتُم فِي شَيِّءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ االنساء: ٥٩ فإنه يدل على أنه إذا لم يكن هناك نزاع على حكم فإننا نكتفي بالاتفاق، ولا نحتاج إلى الرد إلى الكتاب والسنة ؛ لأن الله قد ضمن أن اتفاق الأمة يكون صواباً، وقد قال جل وعلا: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾ النساء:١١٥ وقال تعالى: ﴿وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾ القمان: ١٥] ويدل على حجية الإجماع قول النبي عَلَيْهُ:

 شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم، ولم تحــلّ مخالفتهم.

«لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ»(١) فدل هذا على أنه لا بد أن يوجد قائل للحق في كل زمان، وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة.

فإن قال قائل: إنكم تقررون أن الكتاب والسنة مستوعبان لجميع الأحكام، ولا يوجد مسألة جديدة إلا وفي الكتاب والسنة حكم لها.

فنقول حينئذ بأن دلالة الكتاب والسنة قد تخفى على بعض الفقهاء فيحتاج إلى الاستدلال بالإجماع، ثم لا مانع أن يدل دليلان على مدلول واحد فيكون النص قد دل على الحكم، ويكون الإجماع قد دل عليه.

وإن قال قائل: بأن الإجماع متعذر إذ كيف نعرف أقوال الفقهاء مع اختلافهم واختلاف بلدانهم وتعدد مناطقهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١١٧١) ومسلم(١٩٢١).



فنقول: بأن النصوص قد دلت على حجية الإجماع، ولا يمكن أن تحيلنا النصوص على أمر موهوم لا يمكن وقوعه، إذ هذا يكون من باب التكليف بما لا يطاق، ثم إننا إذا تأملنا وجدنا أن هناك العديد من المسائل التي وقع الإجماع عليها مثال ذلك: نحن الآن في هذا الزمان نجد أن فقهاء هذا الزمان قد اتفقوا على عدد من الأمور في المساجد، فاتفقوا على جواز جعل المساجد مبنية من البناء المسلح بالإسمنت والحديد، واتفق الفقهاء في هذا الزمان على جواز تكبير صوت الإمام بواسطة مكبرات الصوت، واتفقوا كذلك على جواز وضع المكيفات في المساجد، واتفقوا كذلك على جواز فرش المساجد بهذه الفرش إلى غير ذلك، هذا في موطن واحد، وقد وجدنا إجماعات كثيرة من العلماء على مسائل متعددة ، فأجمع فقهاء هذا العصر على جواز استخدام مسجلات الصوت، واستخدام الجوالات، واستخدام أجهزة الاتصال، واستخدام الأجهزة الحديثة الكثيرة المتنوعة فهذه إجماعات كثيرة في عصرنا الحاضر،

## ولابد أن يكون هذا الإجماع مستنداً إلى دلالة الكتاب

والسنة.

ومن هنا فإن الأمة إذا أجمع علماؤها على شيء وجب اتباع إجماع العلماء.

والإجماع لا ينعقد إلا إذا كان مستنداً على دليل من كتاب أو سنة أو دلالة فيهما. وأما القياس الصحيح، فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينها. فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها، من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها؛ لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتهاثلات في أوصافها، كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل، وما يعرف به العدل.

هذا نوع آخر من أنواع الأدلة وهو القياس، والمراد بالقياس: إلحاق مسألة جديدة بمسألة منصوص عليها في حكم شرعي لاتحادهما في المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المسألة المنصوص عليها، ومن أمثلة ذلك أن الشارع قد جاءنا بجواز الأسفار على الإبل، فإن الله جل وعلا قال: ﴿وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً في صُدُورِكُم ﴾ اغافر: ١٨٠ فدل هذا على جواز الأسفار والتنقل بالإبل فنقيس عليها هذه المركوبات الحديثة، فنقول:

والقياس إنها يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره.

وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له.

السفر بواسطة السيارة جائز قياساً على الإبل، وهكذا ذكر الله جل وعلا جواز الركوب على السفن كما في عدد من الآيات القرآنية التي ذكرت أن المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فقسنا على هذه الفلك الطائرات النفاثة العظيمة، وقلنا بجواز ركوبها.

فالقياس دليل خصب نتمكن بواسطته من الحكم على مسائل كثيرة جديدة.

وقد يقول قائل: إنكم تقررون أن النصوص مستوعبة لأحكام جميع الوقائع.

فنقول: هذا صحيح لكن قد يخفى النص على بعض الفقهاء، فيحتاج إلى الاستدلال بالقياس ؛ لأن القياس الصحيح يوافق النص الصحيح.

### ولا بدية القياس من أربعة أركان:

الركن الأول: الأصل، وهو المحل الذي ورد حكمه في الشرع.

الركن الثاني: الفرع، وهو المسألة التي نريد إلحاقها بالأصل.

الركن الثالث: الحكم، لنتمكن من الجمع بين الأصل والفرع في ذلك الحكم.

الركن الرابع: العلة، والمراد بها الوصف الظاهر المنضبط الذي رتب الشارع الحكم عليه في الأصل.

ومن أمثلة ذلك: قياس السيارة على الجمل في جواز الركوب، فالأصل هو الجمل؛ لأنه المحل الذي ورد حكمه في الشرع، والفرع هو السيارة، والحكم هو جواز الركوب، والعلة أن الجميع مركوب.



وقد قال جماهير أهل العلم بأنه يصح استعمال القياس وإثبات الأحكام بواسطته، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا: لا يجوز التعويل على القياس. والصواب هو قول الجمهور ويدل على ذلك عدد من الأدلة منها:

أولاً: أن السارع حكيم، ومن حكمته أن يجعل المتماثلات لها حكم واحد، ويجعل المختلفات متنوعة الأحكام. ثانياً: ومن أدلة ذلك أن الله جل وعلا قد بين أنه أنزل الكتاب والميزان، والمراد بالميزان العدل والقياس، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبِينَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيرَاكَ لِيَقُومَ الله الحديد: ٢٥٥.

ثالثاً: أن استعمال القياس ورد في الكتاب والسنة فإن الله عز وجل قد استعمل القياس في مواطن كثيرة من كتابه من ذلك أن الله جل وعلا قاس خلق ابن آدم وإعادته مرة أخرى وبعثه على خلق السماوات والأرض، كما في قوله تعالى:



﴿أُولَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَندِ مِ عَلَىٰ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُم ﴾ [يس: ٨١] وهذا قياس، وهكذا أيضاً ورد في الحديث أن النبي ﷺ قاس دين الله على ديون الآدميين في مشروعية الوفاء بها لما سئل عن الحج عن الميت.

رابعاً: أن الصحابة قد أجمعوا على استعمال القياس والاستدلال به.

وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في القياس هل هو دليل مستقل أو هو استثمار للدليل الذي ثبت به حكم الأصل، فإن الركوب على الجمل قد ثبت بدليل، فقياس السيارة على الجمل إنما هو استثمار لذلك الدليل، مثال هذا: جاء في الشريعة تحريم الخمر، فإن تحريم الخمر ثبت بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَعُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَنِ ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَدرات الجديدة الهروين والحشيش ونحو ذلك فهذا قياس، وهذا القياس إنما هو استثمار للدليل الذي ثبت به حكم الأصل.



فصل: أصول مستنبطة من الكتاب والسنة.

وأخَذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولاً كثيرة، بنوا عليها أحكاماً كثيرة جداً، ونفعوا وانتفعوا بها.

فمنها: (اليقين لا يزول بالشك).

أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئاً كثيراً. فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقَن.

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدداً من القواعد الفقهية الكلية التي يرجع عليها ما لا يتناهى من المسائل. وأول هذه القواعد قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) والمراد بها أنه إذا تيقنا حصول حكم في زمان فإننا نبقى على ذلك الحكم، ولا نزول عنه إلى غيره إلا بدليل ولا نكتفي بمجرد الشك في الانتقال عن ذلك الأصل، ونضرب لذلك أمثلة: من كان متوضاً في الفجر فلما أذن الظهر شك هل لا زال باقياً على وضوئه السابق أو أنه قد أحدث؟ فنقول: الأصل أنه متوضئ؛

وقالوا: (الأصل الطهارة في كل شيء والأصل الإباحة، إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه).

لأننا نتيقن الوضوء في الزمان الأول فنحكم ببقاء هذا الوصف حتى يأتينا دليل يبدل على انتقاض الوضوء، وقد ورد في الحديث أن النبي عَلَيْكَةً شكي إليه الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة هل ينصرف فقال عَلَيْكَةً: «لا يَنْصَرِف حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رَجُعًا»(۱).

ومن أمثلة ذلك: إذا وجدنا أن فلاناً من الناس يملك هذا البيت، فجاء شخص وادعى أن البيت له، فنقول: الأصل أن هذا البيت مملوك في الزمان السابق لمالكه الأول زيد، ومن ثم لا نحكم بالانتقال عن هذا البيت بمجرد الشك حتى يحضر المدعى بينة أنه قد انتقل ملك البيت إليه بشراء أو بغيره.

ومن أمثلة ذلك أن الأصل في المخلوقات الطهارة، فالأصل أن ما خلقه الله عز وجل من المخلوقات طاهر، فلا ننتقل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٧) ومسلم (٣٦١).



عن هذا الأصل إلا بدليل، ومسائل الأصل لا تطبق ولا يعمل بها إلا فيما لا تعرف حقيقته ولا حكمه، وذلك أن المسائل على أربعة أنواع:

النوع الأول: مسائل وجد فيها دليل الإثبات فقط، فنعمل بالإثبات مثال ذلك: أكل الأرنب جاء في الحديث أن النبي عَلَيْكُم أكله (۱)، فدل هذا على إثبات حكم الإباحة فيه.

النوع الثاني: المسائل التي فيها دليل تحريم، فهذه المسائل نعمل فيها بدليل التحريم، ومن أمثلة ذلك: أن النص نهى عن أكل الحمر الأهلية (٢)، ونهى عن أكل لحم الخنزير في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْجِنزِيرِ الله وردنا دليل يثبت حكم المنع والتحريم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٧٢) ومسلم (١٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(٥٥٢٧) ومسلم(١٩٣٦).

و (الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك).

و(الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده، حتى يتيقن البراءة والأداء).

النوع الثالث: ما وجد فيه دليل إباحة وتحريم، فهذا نقدم فيه دليل التحريم، ونعمل فيه بالاحتياط بناء على قواعد الترجيح السابقة.

النوع الرابع: المسائل التي ليس فيها دليل إباحة ولا دليل تحريم، فهذه نعمل فيها بقواعد الأصل، فمثلاً: الأصل في الحيوانات الطهارة، والأصل في المأكولات الإباحة، فإذا جاءنا سائل وسألنا ما حكم أكل الكنغر؟ فنقول: لا نجد فيه دليلاً يدل على إباحة ولا نجد دليلاً يدل على التحريم، فنعمل فيه بالأصل.

وقواعد الأصل هذه يعمل بها الفقهاء المجتهدون، أما عامة الناس فإنه لا يصح لهم أن يستدلوا بها، لأنهم لا يعرفون هل ورد في الشريعة ناقل ينقل عن ذلك الأصل أو لا.



ومما يدخل في هذا القاعدة أن الأصل في العادات الإباحة، والأصل براءة الذمة حتى يثبت دليل يدل على اشتغال الذمة.

وكذلك إذا اشتغلت الذمة ، فإن الأصل بقاء ذلك الوصف لأننا تيقنا أن الذمة مشتغلة ، مثال ذلك: قال زيد للقاضي: لي دين على عمرو، فقال عمرو: نعم كان له دين في الزمان السابق ؛ لكنني سددته وقضيت ذلك الدين ، فنقول: الدين متيقن بإقرار المدعى عليه ، فلا ننتقل إلى القول بسداد الدين إلا بدليل وبينة ، فنطالب مدعي السداد بالبينة.



# مرح رسالة نطيفة في اصول الفقه = مرح رسالة نطيفة في اصول الفقه = ومنها أن (المشقة تجلب التيسير).

وبنوا على هذا جميع رخص السفر، والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها.

القاعدة الثانية مما تعود إليها مسائل كثيرة من مسائل الفقه: أن المشتقة تجلب التيسير، فإذا كان على العباد عسر ومشقة في باب من الأبواب، فإن الشريعة تخفف عليهم وتيسر الحكم عليهم، ولذلك إذا لم يجد الإنسان الماء فإنه ينتقل إلى التيمم، ومن هنا أيضاً جاءت الشريعة بأن المسافر يقصر ويفطر في رمضان.

ولفظة: (المشقة) لم يعول عليها في الشرع، وإذا نظر الإنسان في التكاليف الشرعية وجد أن في بعضها مشقة لكنها معتادة كما في الجهاد، وفي الأمر بالمعروف مشقة، وقد قال تعالى: ﴿وَالشَّعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الخَيشِعِينَ ﴾ تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الخَيشِعِينَ ﴾ البقرة: ١٤٥؛ ولذلك فإن الصواب أن يقال: (العسر سبب للسر)، كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسْرًا ﴾ الشرح: ١٥.

أما بالنسبة للمشقة فإنه لا يربط الحكم بها إلا إذا كانت عسراً يعسر على العباد، أو ورد فيها دليل بخصوصها يدل على مشروعية التخفيف فيها.

ومنها قولهم: (لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة). فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جداً. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم.

القاعدة الثالثة: ربط الواجبات بالقدرة، ولذلك يقال: (لا واجب مع العجز)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ آللَهُ مَا آستَطَعْتُمْ لَالله واجب مع العجز)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ آللَهُ مَا آستَطَعْتُمْ لَا الله واجب مع العجز)؛ لقوله تعالى: ﴿فَا الله والله وال

ومن القواعد المقررة في الشريعة: أنه لا محرم مع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١٧) من حديث عمران بن حصين الله.

والخبائث \_ التي حرمها \_ إذا اضطر إليها العبد فلا أثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة، والمحظورات العارضة.

الضرورة، والمراد بالضرورة هنا ما لحق المكلف فيه ضرر، فكل أمر لحق المكلف فيه ضرر، فإن الشريعة تأتي بالتخفيف، ونفي التحريم، وللذلك يقولون: (اللضرورات تبيح المحظورات) وبعض الناس يقول: بأن الضرورة يشترط فيها أن تكون مؤدية إلى فوات نفس أو فوات عضو، وهذا القول يخالف لغة العرب، فإن الضرورة في لغة العرب مأخوذة من الضرر، لكن هذه القاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) لها شروط ولا يصح لنا أن نستدل بها إلا عند وجود شروطها:

الشرط الأول: أن تكون البضرورة لا تندفع إلا بفعل المحظور أما إذا أمكن دفع البضرورة بغير ذلك المحظور فإنه لا يقال بانتفاء التحريم مع تلك الضرورة، مثال ذلك: يحرم على الرجال النظر إلى أبدان النساء فإذا جاءنا شخص وقال: هذه امرأة

# والضرورة تقدر بقدرها، تخفيفاً للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها.

مريضة فهي مضطرة إلى أن يكشف الطبيب عليها، قلنا: لا بد من توفر الشروط، فإذا وجدنا طبيبة لم يجز حينئذ أن نمكن الطبيب من الكشف عليها.

الشرط الثاني: أن يمكن درء الضرورة ودفعها بذلك المحظور، أما إذا لم يمكن فإنه لا يجوز ارتكاب المحظور، مثال ذلك: لو كانت المرأة مريضة بمرض أو بحرق في جلدها، وكان عندنا طبيب لكنه لا يعرف في علاج الجلدية شيئاً، فحينئذ لا يجوز أن ينظر إليها؛ لأن هذه الضرورة لا تندفع بفعل هذا المحظور، ويمثلون له بشرب الخمر للظمآن، فإن الخمر لا يدفع الظمأ، بل يزيد الظمآن ظمأ، ومن ثم لا يجوز له أن يشرب الخمر لدرء الظمأ.

الشرط الثالث: أن لا يرتكب من المحظور إلا بمقدار ما تندفع به الضرورة، فإذا اضطرت المريضة إلى أن ينظر الطبيب إلى قدمها، لم يجز له أن ينظر إلى موطن آخر من مواطن بدنها،



وهذا معنى قولهم: (الضرورة تقدر بقدرها).

الشرط الرابع: أنه يجب على الإنسان أن يسعى إلى دفع الضرورة عن نفسه لئلا يرتكب المحظور من أجلها.

السرط الحامس: أن يكون فعل المحظور أقل من الضرورة، مثال ذلك: لو قيل له: اقتل هؤلاء العشرة، وإلا قتلناك. هنا لا يقول: قتلهم ضرورة، فيقتلهم؛ لأن قتل عشرة أنفس أعظم ضرراً وإثماً من قتل نفس واحدة، ولذلك لا يجوز له ارتكاب المحظور في هذه الحالة.

كذلك من مسائل هذا الباب أن من أتلف مال غيره مضطراً إليه، وكان هذا الاضطرار ليس ناشئاً من حق الغير وجب عليه ضمانه، فلو وجد عندنا جائع يحتاج إلى أن يأكل طعام غيره، فنقول له: يجوز لك أن تأكل ذلك الطعام للضرورة، لكن يجب عليك دفع قيمة ذلك الطعام لصاحبه، لأن الضرورات لا تبطل حقوق الآخرين إذا كانت الضرورة

ليست ناشئة من حقوقهم.

ولو قدر أن الواجب يتمكن الإنسان من فعل بعضه دون جميعه، فإننا حينئذ ننظر فإن كان الواجب شيئاً واحداً مترابط الأجزاء فإن المرء إذا عجز عن بعضه سقط جميعه كما في الصيام، من كان يتمكن من الصوم إلى الظهر فحينئذ يسقط عنه الصيام، لأن الصيام وحدة واحدة إذا سقط بعضها سقط جميعها، ولا يكون صيام جزء من النهار صياماً معتبراً في الشريعة، وهناك واجبات ليست وحدة واحدة، بل لها وحدات متعددة فإذا عجز الإنسان عن بعض أفعالها وجب عليه بقية الأفعال كما في الصلاة، وقد قال النبي عليه في المؤفعة ما استَطَعْتُم، وقد قال النبي عليه المؤفعة المؤفعة ما استَطَعْتُم، وقد قال النبي الله المؤفعة المؤ

وقد يقع اختلاف في بعض الأفعال هل هي من ذات الوحدة الواحدة أو أنها وحدات متعددة، كما في الوضوء فيقع

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص(۲۰).



النزاع فيمن وجد ماءً قليلاً لا يكفي إلا لبعض الأعضاء هل يتوضأ بالماء ويتيمم للباقي، أو أنه ينتقل إلى التيمم مباشرة؟ والأظهر أنه يجب عليه أن يتوضأ بما يجد من الماء.



ومنها (الأمور بمقاصدها). فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات.

وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جداً.

من القواعد الكلية في هذا الباب قاعدة: (الأمور بقاصدها)؛ لقول النبي على الأعمال بالنيات»(١)؛ ومن هنا لا يصح أن تؤدى عبادة إلا أن يسبقها نية؛ لهذا الحديث، ويعتبر الشارع مقاصد المكلفين ونياتهم، ومن هنا حرمت الشريعة الحيل؛ لأن العبد يقصد التحيل على المحرمات، وهكذا النية لها اعتبار في أحكام الألفاظ، فإذا تكلم الإنسان بألفاظ الكناية في طلاق أو نحوه فإننا ننظر إلى نيته ونفسر اللفظ بناء على تلك النية.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص(٤٤).

ومنها: (يختار أعلى المصلحتين، ويرتكب أخف المفسدتين، عند التزاحم)، وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة.

وعند التكافؤ، فـ (درء المفاسد أولى من جلب المصالح).

من القواعد الكلية قواعد: (المقارنة بين المصالح والمفاسد)؛ ولذلك إذا تعارضت مصلحتان فإننا نفعل المصلحة العليا، ولو كان في ذلك ترك للمصلحة الأقل، ومن هنا إذا تعارضت مصلحة فرد مع مصلحة الجماعة، فإننا نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، مثال ذلك: نحتاج إلى شق الطريق، وهناك بيوت موجودة في المكان الذي نريد شق الطريق فيه، فنقول: نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة هؤلاء الأفراد، ونعوضهم، ونشق الطريق مراعاة لمصلحة الجماعة.

وهكذا إذا تعارضت مفسدتان فإننا نرتكب المفسدة الأقل من أجل درء المفسدة الأعلى، ومن أمثلة ذلك ما إذا نظرنا

أن سفر المرأة بدون محرم فيه مفسدة، لكن لو قدر أن المرأة مع زوجها فمات زوجها في السفر فحينئذ عندنا مفسدتان:

المفسدة الأولى: سفر المرأة بدون محرم.

المفسدة الثانية: بقاء هذه المرأة في بلد الغربة أو في الصحراء، لأن الزوج مات معهم في الطريق ففي هذه الحال نقارن بين المفسدتين فنجد أن بقاء المرأة في بلد الغربة مفسدته أعظم، فنرتكب المفسدة الأقل بسفر المرأة بدون محرم من أجل درء المفسدة العظمى.

= شرح رسالة لطيفة في اصول الفقه و المحام الله بوجود شروطها ومن ذلك قولهم: (لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها

وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير.

وانتفاء موانعها) .

فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت.

وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ.

وشروط العبادات والمعاملات: كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي.

وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عما عداه.

من القواعد المتقررة: (أن الأحكام لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها)، مشال ذلك: الصلاة لا تكون صحيحة إلا بوجود شروطها وأركانها، وانتفاء موانعها، فمن

### فيستفاد من حصر الفقهاء شروطَ الأشياءِ وأمورَها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور.

صلى إلى غير القبلة لم تصح صلاته.

#### ما الدليل على هذه القاعدة؟

الدليل عليها تلك الأدلة الدالة على اشتراط هذه الشروط، ووصف الموانع بأنها موانع فإنها تدل على أن ذلك الحكم لا يثبت إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه.

وقد اعتنى فقهاء الشريعة بتتبع الشروط والموانع، وألفوا فيها المؤلفات الفقهية ؛ ولذلك فإن عمل الفقهاء لما قالوا: شروط الصلاة تسعة، حاصر لهذه الشروط عندهم، بمعنى أنه لا توجد شروط أخرى غير ما ذكره الفقهاء، وهكذا لما عددوا الموانع تبين أن عملهم حاصر لهذه الموانع عندهم فلا توجد موانع أخرى.

ومن ذلك قولهم: (الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً). فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم.

من القواعد المقررة عند علماء الشريعة قولهم: (إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً)، فإذا كان هناك حكم وعلل بصفة، فكلما وجدت تلك الصفة وجد الحكم، وكلما انتفت الصفة انتفى الحكم، مثال ذلك: منع الشارع من الخمر وعلله بكونه مسكراً، فكلما وجد الإسكار دل ذلك على التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم.

سرح رسالة لطيفة في أصول الفقه

ومن ذلك قولهم: (الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه)؛ لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فها خرج عن ذلك فليس بعبادة.

ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات، إلا ما حرمه الشارع علينا.

من القواعد المقررة عند علماء الشريعة كذلك قولهم: (الأصل في العبادات الحظر والتحريم)، لأن كل عبادة لم يأت بها الشرع فهي بدعة، لقوله ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُو رَدُّ»(۱)، فلا يجوز أن نتقرب لله بعمل إلا ما ورد دليل يدل على أن ذلك العمل من العبادات.

و مما وردت به المشريعة: أن (الأصل في العادات الإباحة) لقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ اللبقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٢٦٩٧) ومسلم(١٧١٨).



ومنها: (إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت، إلا إذا قارنها المانع).

وكما تقدم فإن الاستدلال بهذه القواعد إنما يكون بواسطة علماء الشريعة ؟ لأنهم هم الذين يعرفون أدلة الشريعة التي تستثنى من هذه القواعد.

من القواعد المتقررة أيضاً: (أن سبب العبادة، أو الحق إذا وجد فالأصل أن يثبت)، مثال ذلك: سبب وجوب صلاة الظهر هو زوال الشمس، لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ الإسراء: ٧٨] فكلما زالت الشمس وجب على العبد أن يصلي صلاة الظهر، إلا أن يوجد مانع كما لو زال عقله، فإنه ينتفي وجوب الصلاة حينئذ، أو وجد الحيض بالنسبة للمرأة، فهذا مانع.

ومنها (الواجبات تلزم المكلفين). والتكليف يكون بالبلوغ والعقل.

والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الإنسان بالغاً عاقلاً وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها.

والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم، لا من جهة الضهان في المتلفات.

من القواعد عند علماء الشريعة أيضاً قولهم: (الواجبات تلزم المكلفين)، والمراد بالمكلف: من كان عنده صفتان: البلوغ والعقل، فمن كان مجنوناً لم تلزمه التكاليف، وهكذا أيضاً من لم يبلغ من الصبيان فإنه لا تلزمه التكاليف.

وكما تقدم معنا أن خطاب الشارع على نوعين:

الأول: خطاب تكليف بالأحكام التكليفية الخمسة.

الثاني: خطاب وضع كالخطاب بوجوب الضمان،



وصحة الأفعال.

فالخطاب التكليفي لا يتعلق إلا بالمكلفين، بالواجبات والمحرمات، لكن في المباحات والمعفو عنها هذه تشمل حتى غير البالغين، أما بالنسبة للإتلاف، فهذا كما يتعلق بالعاقل يتعلق أيضاً بالمجنون، فلو أتلف المجنون مالاً لغيره وجب عليه ضمانه.



## 

فصل: قول الصحابي وحجيته.

قول الصحابي \_ وهو من اجتمع بالنبي ﷺ مؤمناً ومات على الإيمان \_ إذا اشتهر، ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه، فهو إجماع.

المراد بالصحابي من لقبي النبي عَلَيْكُ واجتمع به مؤمناً ، ومات على الإيمان ، والصحابة لهم فضل عظيم ، وقد أثنت النصوص عليهم ، قال تعالى : ﴿ يُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ النصوص عليهم ، قال تعالى : ﴿ يُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ النصوص عليهم ، قال تعالى : ﴿ يُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَالنَّهُ وَٱللَّهُ مَنَ النَّهُ مَنَ النَّهُ وَرَضُوا اللَّهُ وَالنَّهُ مَنَ اللهُ وَرِضُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

وقال تعالى: ﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالسَّبِقُونَ الْأُوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ النَّبُعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ هُمَّ جَنَّنتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ لَمُمْ جَنَّنتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا أَبُدًا ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ التوبة: ١٠٠١.

وورد في السنة كذلك نصوص كثيرة تدل على فضل الصحابة ، يقول النبي عَلَيْهُ: «لا تَسَبُّوا أَصْحَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ

فإن لم يعرف اشتهاره، ولم يخالفه غيره، فهو حجة على الصحيح.

فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجةً.

أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ ٥ (١).

ولكن هل يستدل بمذهب الصحابي سواء كان قولاً أو فعلاً، أو لا؟

نقول: ما ورد عن الصحابة على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: قول الصحابي إذا اشتهر في الأمة، ولم يوجد له في الصحابة مخالف، فإنه يكون إجماعاً سكوتياً يجب العمل به، وهو من أنواع الإجماع السابقة؛ وذلك لأن النبي بيَّنَ أنه لابد أن يوجد قائل يقول الحق في كل زمان ويكون قوله ظاهراً، فإذا قال الصحابي بقول واشتهر في الأمة وظهر ولم يظهر غير ذلك القول، فهذا دليل على أن هذا القول هو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٧٣) ومسلم (٢٥٤٠).



الحق؛ لحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» (۱) ومن أمثلة هذا النوع ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا) (۲). فهذا القول من ابن عباس وهو مفتي الصحابة في مسائل الحج وأقواله تشتهر، ومع ذلك لم يعرف مخالف له من الصحابة، فيكون هذا القول حجة ؛ لأنه إجماع سكوتي.

النوع الثاني: المسائل التي اختلف فيها الصحابة، فحينئذ لا يكون قول الصحابي حجة، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّضَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ البقرة: ٢٢٨ فإن بعض الصحابة قال: بأن القرء هو الحيض، وبعضهم قال: هو الطهر، فحينئذ لا يحتج بأقوال الصحابة في هذه المسألة،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ(١/١٥) والدارقطني(٣/٢٧) والبيهقي في الكبرى(٥/٤٤).



ويبحث عن أدلة أخرى.

ومن أمثلته في مسألة الجد والإخوة، قال بعض الصحابة: الجد يحجب الإخوة، كما قال أبو بكر شه، وقال بعضهم: الجد يشارك الإخوة، كما قال زيد، فحينئذ لا يحتج بأقوال الصحابة، ونبحث عن دليل آخر يظهر لنا القول الراجح في هذه المسألة.

النبوع الثالث من أنبواع قبول المصحابي: إذا قبال الصحابي قولاً، ولم يوجد له مخالف في الصحابة ولم يشتهر في ذلك الزمان، وهذه المسألة من مواطن الخلاف؛ والصواب أن قول الصحابي يحتج به في هذا النوع؛ لأن الله جل وعلا قبال: ﴿وَالتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾ القمان: ١١٥، والصحابة هم من أعظم من أناب إليه؛ ولأن قول الصحابي دليل على وجود أعظم من أناب إليه؛ ولأن قول الصحابي دليل على وجود حجة أو دلالة في هذه المسألة؛ لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا أسباب النزول، وهم من العرب الذين يعرفون معاني الألفاظ ودلالاتها.



### ف صل: الأمر والنهي، ألف اظ العموم، الاجتهاد والتقليد.

الأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده.

هذا الفصل من هذه الرسالة يتضمن عددا من القواعد:

القاعدة الأولى: (الأمر بالشيء نهي عن ضده)، والمراد بالضدين ما لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، مثال ذلك: القيام والقعود فإنهما ضدان لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان قائماً قاعداً في وقت واحد، ولذلك إذا جاءنا أمر بالقيام فإنه يكون نهياً عن الجلوس، فقوله علي المنع من صلاة الإنسان جالساً، أخذاً من هذه القاعدة.

القاعدة الثانية: (النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده)، فإذا نهى الشارع عن فعل من الأفعال، فحينتذ هذا النهي يكون أمراً بضده، مثال ذلك: نهى الشارع عن الزنا، فقال:

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه ص(۱۵۲).



### ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك.

﴿ وَلَا تَقُرَبُوا ٱلزِنَ ﴾ الإسراء: ٣١ فإذا كان الإنسان لا يتمكن من ترك الزنا إلا بالوطء المباح، فيكون هنا قد أمر الإنسان بالوطء المباح، والوطء المباح قد يكون بعقد الزواج، وقد يكون باشتراء الإماء في الزمان الأول، فالنهي عن الزنا لمن كان محتاجاً، أو لمن كان يخشى على نفسه من الوقوع فيه، يوجب على الإنسان أحد أمرين: إما أن يتزوج، وإما أن يشتري أمة مملوكة.

القاعدة الثالثة: (أن النهي يقتضي الفساد) بمعنى أن الشارع إذا نهى عن فعل فإنه حينئذ لا يكون ذلك الفعل صحيحاً تترتب عليه آثاره، مثال هذا: نهى الشارع عن الصلاة بعد طلوع الفجر، فإذا أدى العبد الصلاة بعد طلوع الفجر تكون صلاته فاسدة، مثال آخر: نهى الشارع عن صوم يوم العيد، فلو جاءنا إنسان وصام قضاء رمضان في يوم العيد، قيل: هذا الصيام فاسد؛ لأنه قد نهى الشارع عنه، وينبني على ذلك أن هذا القضاء لا يبرئ الذمة، ويجب على العبد أن يصوم ذلك أن هذا القضاء لا يبرئ الذمة، ويجب على العبد أن يصوم



يوماً آخر، لأن من مقتضى كون الشيء فاسداً ألا تترتب عليه آثاره.

القاعدة الرابعة: (الأمر بعد الحظر يعيد الأمر على ما كان عليه قبل ذلك)، فإذا منع من فعل ثم بعد ذلك أمر به، فإن هذا الأمر يعيد الحال على ما كان عليه سابقاً، مثال ذلك: قال تعالى: ﴿أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيرَ مُحِلِّ قال تعالى: ﴿أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيرَ مُحِلِّ قال تعالى: ﴿أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيرَ مُحِلِ قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصَطَادُوا﴾ اللائدة: ١١ فاصطادوا: فعل بعد ذلك قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصَطَادُوا﴾ اللائدة: ١١ فاصطادوا: فعل أمر، فهذا الفعل يعيد الأمر على ما كان عليه، فإن الصيد قبل الإحرام كان مباحاً، فيعود الحكم على الإباحة السابقة. والأمثلة في ذلك كثيرة.



والأمر والنهى يقتضيان الفور.

ولا يقتضي الأمر التكرار، إلا إذا علق عـلى سـبب، فيجب أو يستحب عند وجود سببه.

القاعدة الخامسة: (الأمر والنهي يقتضيان الفور)، يعني وجوب أداء الفعل مباشرة بعد الأمر والنهي، وذلك لقول الله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ﴿ البقرة: ١٤٨١؛ لأن العرب تفهم من الأمر والنهي اقتضاء الفورية.

القاعدة السادسة: (الأمر لا يقتضي التكرار)، فإذا أمر الشارع بفعل فإن ذمة المكلف تبرأ بأدائه مرة واحدة، مثال ذلك: أمر الشارع بالحج يقتضي أن الحج إنما يجب مرة واحدة؛ لكن إذا ربط الأمر بسبب، فحينئذ يتكرر الحكم بتكرر ذلك السبب، مثال ذلك: أمر الشارع بأداء صلاة الظهر كلما زالت الشمس، فيتكرر وجوبها بتكرر الزوال، وقد يجب الفعل المأمور به أولاً؛ لوجود سبب آخر، مثال ذلك: لو نذر الإنسان الحج وجب عليه الحج مرة أخرى؛ لأن النذر سبب آخر، وكلما تكرر سبب آخر، وكلما تكرر سبب آخر، وكلما تكرر سبب الأمر وجب على الإنسان امتثاله.

والأشياء المخير فيها: إن كان للسهولة على المكلف، فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه، فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته.

القاعدة السابعة: متعلقة بالتخيير، فإن الواجبات والمستحبات قد يرد فيها تخيير، ومن أمثلة ذلك خصال الكفارة، فإن من حنث في اليمين نخيره بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهذا التخيير ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تخيير من أجل السهولة على المكلف، ومن هنا فإن المكلف يختار أي خصلة منها بحسب رغبته، كما في خصال كفارة اليمين، ومثله في صلاة الوتر أجاز الشارع للمكلف أن يصلي صلاة الوتر في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، فحينئذ يختار المكلف ما يشاء من هذه الأوقات.

القسم الثاني: أن يكون الاختيار ليس من أجل التسهيل على المكلف، ومن أمثلة ذلك: قوله جل وعلا:



﴿إِنَّمَا جَزَرَوا الَّذِينَ مُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَنفٍ أَوْ يُنفَوا مِرَ لَهُ يَقَالُوا أَوْ يُعَطّي الْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَنفٍ أَوْ يُنفَوا مِرَ اللّأَدة: ١٣٦، فالتخيير هنا ليس من أجل السهولة على المكلف؛ لكنه يرجع إلى تحقيق المصلحة، فيكون قاطع الطريق يختلف حكمه باختلاف فعله، ومن أمثلة ذلك: ولي اليتيم خير في أنواع التجارات أن يختار منها ما يتناسب مع مال اليتيم ليتجر فيه ، لكن لا يحق له أن يترك المجال الأفضل من أجل المجال أفيه ، لكن لا يجق له أن يترك المجال الأفضل من أجل المجال المفضول ، بل يجب عليه أن يجتهد في أن يختار أفضل أوجه الإتجار بأموال اليتامى.



## شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه 💻

#### ألفاظ العموم:

وألفاظ العموم، ككل وجميع، والمفرد المضاف، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم.

ذكر المؤلف هنا ألفاظ العموم، وقلنا سابقاً بأنها تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: ألفاظ الجمع ك (كل وجميع) ومن أمثلته: ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٢٠].

القسم الثاني: المفرد المضاف، فإذا جاءنا لفظ مفرد أضيف إلى معرفة، فإن فقهاء الحنابلة والمالكية يرون أنه عام، والجمهور يرون عدم عمومه؛ ولعل الأظهر أن المفرد إذا أضيف إلى اسم جنس أفاد العموم كما في قولنا: رجل الأمن، وأما إذا كان اللفظ المفرد قد أضيف إلى معرفة غير أسماء الأجناس، فإنه لا يفيد العموم، كما لو قلت: قلم زيد، فهذا لا يفيد العموم، ويترتب عليه أن من قال: زوجتي طالق، ولم يقصد زوجة بعينها، وكان عنده أربع زوجات، فإن قلنا: المفرد



المضاف يعم، طلقت جميع زوجاته، وإن قلنا: المفرد المضاف لا يعم ـ وهو الصواب ـ لم يطلق من زوجاته إلا واحدة.

القسم الثالث من ألفاظ العموم: النكرة في سياق النهي، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمُسَاحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمُسَاحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ الجن: ١٨ فهذا يشمل الملائكة ويشمل الأنبياء ويشمل الأولياء ويشمل الجميع ؛ لأن قوله: (أحداً) نكرة في سياق النهي فتفيد العموم.

وهكذا النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كما في قوله جل وعلا: ﴿وَمَا مِنْ إِلَيْهِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ آل عمران: ١٦٢.

وهكذا أيضاً النكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُمُ الزلزلة: ١٧ فهنا (ذرة) نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم.

هكذا أيضاً المعرف بـ (أل) الجنسية ، فإنه يفيد العموم ، كما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ البقرة: ٢١،



## والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ف (الناس) قد عرف بأل الجنسية، فيكون مفيداً للعموم والاستغراق. ومنه قوله تعالى ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ العصر: ١٦ فهذه ألفاظ تقتضي العموم.

القاعدة الثامنة: (إذا ورد لفظ عام بسبب خاص فإنه يحمل على العموم، ولا يجوز أن نخصه بصورة السبب)، سواء كان السبب شخصياً كما في آية الظهار، فإنها نزلت في واقعة معينة شخصية، فنقول بعموم لفظه في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ مَعينة شخصية، فنقول بعموم لفظه في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ مُطَهِرُونَ مِن نِسَآبِم ﴾ الجادلة: ١٦، أو كان السبب نوعياً كما ورد في الحديث: أن النبي عَيَا الله سئل عن راكب البحر لا يجد الماء، فقال النبي عَيَا الله في حال فقد الماء، والجواب كان على جهة العموم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۸۳) والترمذي (۲۹) والنسسائي (۱/٥٠) وابن ماجه (۳۸٦).

ويراد بالخاص العام، وعكسه، مع وجود القرائن

الدالة على ذلك.

القاعدة التاسعة: (أن اللفظ الخاص قد يراد به العموم) كمما في قولم تعمالي: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِي قُل لِّأَزْوَ حِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيبِيهِنَّ الأحزاب: ٥٩ فإن لفظ النبي لفظ خاص، ومع ذلك يراد به العموم، وكما في قوله ﷺ: «يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللَّهُ، وكُلْ بِيَمِينِكَ، وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» (١). فإن هذا لا يصح قصره على ذلك الغلام بل هو حكم عام على الجميع.

هكذا أيضاً قد يكون هناك ألفاظ عامة يراد بها الخصوص، كما في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ الله عمران: ١٧٣ فهذا ليس المراد به عموم الناس، وإنما المراد به ذلك القائل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٥٣٧٦) ومسلم(٢٠٢٢).

وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات، إلا إذا دل دليل على الخصوص.

وفعله ﷺ الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، إلا إذا دل دليل على أنه خاص به.

القاعدة العاشرة: أن خطاب الشارع إذا ورد لواحد من أفراد الأمة، فإنه يعم جميع الأفراد، فلما قال عَلَيْهُ: «يَا غُلامُ، سَمِّ اللَّهَ» (1). قلنا هذا الحكم ليس خاصاً بهذا الغلام، بل يشمل جميع الأفراد، وذلك لأن هذه الشريعة قد وردت للجميع، قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ الأعراف:١٥٨، ومن هنا فإن الخطاب لواحد من الأمة يشمل جميع الأمة.

وهكذا أيضاً أفعال النبي عَلَيْكُ ، فالأصل أنه يشرع للأمة

<sup>(</sup>١) سبق قريباً.

وإذا نفى الشارع عبادةً أو معاملةً فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل.

الاقتداء به ﷺ في أفعاله، إلا ما ورد فيه دليل على اختصاص النبي ﷺ به.

القاعدة الحادية عشرة: أنه إذا ورد في الشرع نفي فعل من الأفعال سواء كان عبادة أو معاملة فإننا نحمله على نفي الصحة، مثال ذلك قوله على الله الله الله الله الله الله الله على أن المراد به لا صلاة صحيحة في الشرع الا للمتوضئ.

القاعدة الثانية عشرة: أن العقود تنعقد بالألفاظ الدالة عليها، فإذا قال: (بعتك) انعقد البيع، وكل لفظ يدل على هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٧٢٣) ومسلم(٦٨١).

فإنه ينعقد العقد به، كما لو قال: وهبتك هذه السيارة بألف ريال، أو قال: أعطيتك هذه السيارة بكذا، وقبل المشتري، فإنه يكون بيعاً.

وهكذا أيضاً فإن العقود تنفسخ بالألفاظ الدالة عليها.



#### الاجتهاد والتقليد.

#### المسائل قسمان:

١- مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير، وإلى
 إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير
 والاستدلال.

٢ وقسم فيه خالاف، فتحتاج \_ مع ذلك \_ إلى
 الجواب عن دليل المنازع.

ذكر المؤلف في آخر هذه الرسالة ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، وقال بأن المسائل تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: مسائل مجمع عليها، فهذه عند تعلمها نحتاج إلى تصور المسألة وتطبيق المسألة على مواطنها، ومثال ذلك: صلاة الظهر واجبة عند زوال الشمس، فنحتاج إلى تصور زوال الشمس ومعرفة ما المراد بالزوال، ثم بعد ذلك نقول: كلما زالت الشمس حكمنا بوجوب صلاة الظهر.

القسم الثاني: مسائل الاختلاف، فهذه نحتاج إلى تصور

# هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم.

المسألة ونحتاج إلى معرفة الأدلة فيها والأقوال والترجيح فيها بين الأقوال وكيفية الجواب عن استدلال المخالف، ثم بعد ذلك نحتاج إلى تطبيق المسألة على مواطنها.

وليعلم بأن العلم ليس بمعرفة الأقوال ومعرفة الخلاف والنزاع، وإنما العلم بمعرفة الراجح من المرجوح، فمن عرف أقوال الفقهاء وعرف أدلتهم فهذا لم يوجد عنده العلم، وإنما ازداد حيرة إلى حيرته، وإنما العلم بمعرفة الراجح من المرجوح.

#### من الذي يجتهد وينظر في المسائل؟

المجتهد هو الذي يحق له النظر في المسائل والاجتهاد، والمجتهد لا يكون مجتهداً إلا بعد توفر أربعة شروط:

الـشرط الأول: أن يعرف الأدلة الـشرعية بتفاصيلها وجزئياتها، فيعرف جميع الأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها، بحيث يغلب على ظنه أنه لا يوجد دليل فيها إلا ما كان بين يديه



ويعرف صحيح هذه الأدلة من فاسدها.

الشرط الثاني: أن يعرف أقوال الفقهاء في المسألة المجتهد فيها، فيعرف موطن الخلاف من الاتفاق؛ ليرجح بين هذه الأقوال بحسب الأدلة السابقة.

الشرط الثالث: أن يكون عنده معرفة بقواعد الأصول، وقدرة على تطبيقها على الأدلة، فإن الإنسان إذا لم يعرف أصول الفقه، فإنه لا يحق له الاجتهاد، ولا يعد من علماء الأمة، ويجب عليه أن يسأل غيره.

الشرط الرابع: أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة، فلو كان أعجمياً فلا يحق له أن يجتهد؛ لأنه لا يعرف دلالات النصوص، وقد ينزل النص القرآني أو النبوي على غير المراد به.

فمن وجدت فيه هذه الشروط الأربعة وجب عليه أن يجتهد، وحرم عليه أن يعمل بقول غيره، وجاز له أن يفتي، وجاز



والتقليد قبول قول الغير من غير دليل.

فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى: ﴿فَسْفَلُواْ أُهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْامُونَ﴾

النحل: ٤٣].

للناس أن يعملوا بقوله متى كان عدلاً، وجاز لهم أن يأخذوا بفتواه إذا كان من أهل العدالة.

أما إذا لم توجد هذه الصفات في الشخص أو انتفت عنه إحدى هذه الصفات فحينئذ ينتقل إلى رتبة التقليد، ويجب عليه أن يسأل أحد العلماء فيما يرد عليه من المسائل.

إذن المراد بالاجتهاد هو أخذ الحكم من الأدلة بقواعد الفهم والاستنباط.

والمراد بالتقليد العمل بمذهب فقيه بدون معرفة دليله معرفة صحيحة، والمقلد يجب عليه أن يسأل العلماء لقوله تعالى: ﴿فَسْعَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴾ النجل: ١٤٣.



#### كيف يعرف العامى من يتأهل للاجتهاد؟

يعرفه إما برجوع العلماء إليه، أو بإقرار العلماء له في الفتيا، أو بدلالة عالم مجتهد له، أو بمعرفة سابقة.

وإذا كان في البلد أكثر من فقيه جاز للعامي أن يسأل أي واحد منهم إذا لم يعلم بأقوالهم، فإذا سأل أحدهم وأخذ بفتواه برئت ذمته بذلك، ولو كان هو المفضول، أما إذا علم بأقوالهم وعرف أنهم قد اختلفوا فحينئذ يجب عليه الترجيح بين المفتين بحسب ثلاث صفات:

الصفة الأولى: العلم، فقول الأعلم مقدم على غيره. الصفة الثانية: الورع، فإذا تساوى العالمان في العلم، فإن العامي ينظر في الورع، فيأخذ بقول الأورع، لأن صاحب التقوى والورع حري أن يوفق للصواب.

الصفة الثالثة: الأكثرية، فإن أكثر العلماء إذا قالوا بقول، فإنه يغلب على ظن العامي أن قول الأكثر هو الموافق



# شرح رسالة لطيفة في اصول الفقه و الله أعلم.

## وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

للشرع، فإن العامي لا يعمل بقول المفتي لأنه فلان، وإنما لأنه يغلب على ظنه أنه يوصله إلى حكم الله، وحكم الله في المسائل واحد، فإذا اختلف الفقهاء فأحد أقوالهم هو الصواب، وبقية الأقوال ليست بصواب، ومن ثم يجب عليه أن يرجح بين أقوالهم بهذه الصفات؛ ليعمل بما يغلب على ظنه أنه هو شرع الله جل وعلا.



#### تمت الرسالة

# رحم الله مصنفها وأسكنه فسيح جناته، ونفع قارئها ودارسها

#### خاتمة الشرح:

أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردها إلى دينها رداً جميلاً، وأن يجعلهم متكاتفين متعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلهم متمسكين بشرعه سبحانه وتعالى، كما أسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم أسباب هداية ورحمة وصلاح أحوال الناس، وأن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكام هذا الدين ونشر جميع ما يتعلق بسنة النبي عليه السأله سبحانه أن يرحم من مات من علماء المسلمين.

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

\* \* \* \* \*

انتهى الشرح الحمد لله رب العالمين



# شرح رسالة لطيفة في اصول الفقه عليه المناه الفقه عليه الفقه عليه المناه الفقه المناه الفقه المناه الفقه المناه المناع المناه المناع المناه المن

### الفهـــرس

| الصفحة | الموضـــوع                         |
|--------|------------------------------------|
| ٥      | بين يدي الشرح                      |
| ٩      | مقدمة الشرح                        |
| 11     | أقسام علم الأصول                   |
| ١٤     | فوائد علم الأصول                   |
| 19     | مما يستمد علم الأصول؟              |
| ۲.     | حكم تعلم علم الأصول                |
| ۲۱     | قواعد تعلم علم الأصول:             |
| 70     | مقدمة الرسالة                      |
| ٣٤     | فصل: تعريف أصول الفقه              |
| ٤٠     | فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه |
| ٤١     | الواجبا                            |
| ٤٣     | الحرام                             |
| ٤٤     | المسنون                            |
| ٤٥     | المكروه                            |
| ٤٦     | المباح                             |
| ٤٧     | أقسام الواجب:                      |
| ٤٧     | فرض العين                          |
|        |                                    |





## الموضـــوع

| ٤A | فرض الكفاية                                       |
|----|---------------------------------------------------|
| ٠. | الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الخلق                   |
| ٥١ | الفعل قد يختلف حكمه باختلاف ما يحيط به من القرائن |
| ٥٣ | الوسائل لها أحكام المقاصد                         |
| ٤٥ | ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب                  |
| ٤٥ | ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون                |
| ٥٥ | ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام                     |
| ٥٥ | وسائل المكروه مكروهة                              |
| ٥٧ | أقسام الأحكام الوضعية                             |
| ٥٧ | الشرط                                             |
| ٥٧ | المانع                                            |
| ٥٨ | العلة                                             |
| ٥٨ | الأداء                                            |
| ٥٨ | القضاءالقضاء                                      |
| ٥٨ | الإعادة                                           |
| ٥٨ | الصحة                                             |
| ٥٨ | الفسادا                                           |
| ٦. | فصل: الأدلة التي يستمد منها الفقه                 |

مفهوم الموافقة......مفهوم الموافقة.....

مفهوم المخالفة.....

۸۰

۸٣



| <b>₹</b> (1) |      | رح رسالة لطيفة يُخ أصول الفقه             |
|--------------|------|-------------------------------------------|
| الصفحة       | _و ع | الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| دلالة المطابقة                           | ٨٦    |
|------------------------------------------|-------|
| دلالة التضمن                             | ۲۸    |
| دلالة الالتزام                           | ۲۸    |
| فصل: أصول يضطر إليها الفقيه              | ۸۸    |
| الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب | ۸۸    |
| الأصل في النواهي أنها للتحريم            | ۹ ٤   |
| الأصل في الكلام الحقيقة                  | 40    |
| المجاز والأقوال فيه                      | 47    |
| أنواع الحقائق                            | • •   |
| الحقيقة الشرعية                          |       |
| الحقيقة اللغوية                          | ١٠١   |
| الحقيقة العرفية                          | ۲ • ۱ |
| اثعام                                    | ١٠٥   |
| أنواع ألفاظ العموم                       | ۲ • ۱ |
| الخاص                                    | ۸•۸   |
| أنواع الخصوصأنواع الخصوص                 | ۸٠۸   |
| أنواع المخصصات                           | ١ • ٩ |
| المخصصات المتصلة                         | ١ • ٩ |

| الصفحة | الموضـــوع                                 |
|--------|--------------------------------------------|
| 11.    | المخصصات المنفصلة                          |
| 117    | المطلق                                     |
| 117    | المقيد                                     |
| 115    | مسألة في كيفية العمل بالمطلق والمقيد       |
| T11    | المجمل                                     |
| 111    | المبين                                     |
| 114    | الحكما                                     |
| 118    | المشابها                                   |
| 17.    | الناسخ والمنسوخ                            |
| 17.    | المنسوخ                                    |
| 174    | إذا وجد التعارض في ذهن المجتهد فماذا يفعل؟ |
| 179    | أفعال النبي ﷺ وأحكامها                     |
| 140    | السنة الإقرارية                            |
| 177    | فصل: الإجماع والقياس الصحيح                |
| 141    | الإجماع                                    |
| ١٤٠    | القياسا                                    |
| 187    | أركان القياس                               |
| 120    | فصل: أصول مستنبطة من الكتاب والسنة         |
|        |                                            |

شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه 💻



| 120 | قاعدة: اليقين لا يزول بالشك                            |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 10. | قاعدة: المشقة تجلب التيسير                             |
| 107 | قاعدة: لا واجب مع العجز                                |
| 104 | قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات                         |
| ١٥٨ | قاعدة: الأمور بمقاصدها                                 |
|     | قاعدة: عند التزاحم يختار أعلى المصلحتين، ويرتكب أخف    |
| 109 | الضررين                                                |
| 109 | قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح                |
| 171 | قاعدة: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها |
| 175 | قاعدة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً                |
| 178 | قاعدة: الأصل في العبادات الحظر والتحريم                |
| ١٦٤ | <b>قاعدة:</b> الأصل في العادات الإباحة                 |
| ١٦٥ | قاعدة: إذا وجد سبب العبادة ثبتت ووجبت                  |
| 177 | قاعدة: الواجبات تلزم المكلفين                          |
| ۸۲۸ | فصل: قول الصحابي وحجيته                                |
| AFI | المراد بالصحابي                                        |
| 179 | هل يستدل بمذهب الصحابي؟                                |



شرح رسالة لطيفة في أصبول الفقه

الصفحة

| فيصل: الأمسر والنهسي، ألفساظ العمسوم، الاجتهساد       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| والتقليد                                              | ۱۷۲ |
| قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده                        | ١٧٢ |
| قاعدة: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده                 | ۱۷۲ |
| قاعدة: النهي يقتضي الفساد                             | ۱۷۳ |
| قاعدة: الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل الحظر | ١٧٤ |
| قاعدة: الأمر والنهي يقتضيان الفور                     | 140 |
| قاعدة: الأمر لا يقتضي التكرار                         | 140 |
| قاعدة: الأشياء المخير فيها                            | 177 |
| ألفاظ العموم:                                         | ۱۷۸ |
| قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب              | ۱۸۰ |
| قاعدة: اللفظ الخاص قد يراد به العموم، وعكسه صحيح      | ١٨١ |
| قاعدة: خطاب الشارع لفرد يعم الجميع                    | ۱۸۲ |
| قاعدة: إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها     | ١٨٣ |
| قاعدة: العقود تنعقد وتنفسخ بالألفاظ الدالة عليها      | ۱۸۳ |
| الاجتهاد والتقليد                                     | ١٨٥ |



# 

| الصفح | الموضـــوع                  |
|-------|-----------------------------|
| ۲۸۱   | وظيفة المقلد سؤال أهل العلم |
| ۲۸۱   | صفات المجتهد                |
| ۱۸۸   | تعريف التقليد               |
| ۱۸۹   | طرق معرفة العالم المجتهد    |
| ۱۸۹   | طرق الترجيح بين المفتين     |
| 191   | خاتمة الشرح                 |
| 144   |                             |

#### من إصدارات الدار

#### لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري

- وضة اثناظر وجنة المناظر عير أصول الفقه، ومعها شرح نزهة الخاطر العاطر (مجلدان).
   (تحقيق).
  - \* شرح متون العقيدة (شرح كتب أصول السنة، الواسطية ،القواعد الأربعة) (مجلد).
    - \* شرح المختصر في أصول الفقه (مجلد).
      - البخاري (مجلد). همختصر صحيح البخاري
    - ◊ شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول (مجلد).
      - شرح عمدة الأحكام (مجلدان).
    - شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبرى (مجلد).
    - شرح مقدمة التفسير للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (مجلد).
      - حياة القلوب، قلوب الصائمين انموذجاً (مجلد).
        - \* شرح الورقات في أصول الفقه.
        - \* شرح الأربعين النووية المختصر (مجلد).
      - شرح الأصول في علم الأصول للشيخ ابن عثيمين (مجلد).
        - مفهوم الغذاء الحلال.
        - حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث.
      - القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالسلم غير المجتهد.
        - حكم زيارة أماكن السيرة النبوية.
          - عبادات الحج.
        - الطرق الشرعية لإنشاء المباني الحكومية.
          - أراء الصوفية في أركان الإيمان.
      - العلماء الذين لهم إسهام في علم الأصول والقواعد الفقهية.
        - شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية.
          - قواعد الاستدلال بالإجماع.
          - مقاصد الشريعة الإسلامية.
            - \* أخلاقيات الطبيب المسلم.



## www.moswarat.com



#### من إصدارات الدار

#### الفضيلة الشيخ الدكتورسعد بن ناصر الشثري

- روضة الناظروجنة المناظر في أصول الفقه، ومعها شرحنز هذا لخاطر العاطر
  - . (مجلدان) . (تحقيق) .
  - شرحمتون العقيدة (شرح كتب أصول السنة ، الواسطية ، القواعد لأربعة) (مجلد).
    - شرحالمختصرفیأصولاالفقه (مجلد).
      - مختصرصحیح لبخاری (مجلد).
    - شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول (مجلد).
      - شرح عمدة الأحكام (مجلدان).
      - شرح الأربعين النووية المختصر (مجلد).
    - شرح الأصول في علم الأصول للشيخ ابن عثيمين (مجلد).
      - المفهوم القذاء الحالل.
      - حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القد يم والحديث.
    - القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالسلم غير المجتهد.
      - حكم زيارة أماكن السيرة النبوية.
        - اعبادات الحج.
      - الطرق الشرعية لإنشاء المبانى الحكومية.
        - أراءالصوفية فيأركاناالإيمان.
    - العلماء الذين لهم إسهام في علم الأصول والقواعد الفقهية.
      - شرحالنظومة السعدية في القواعد الفقهية.
        - قواعدالاستدلالبالإجماع.
          - مقاصدالشريعةالإسلامية.
            - القيات الطبيب المسلم.

